# Media & Child



# وسائل الإعلام والطفل والطفل

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي



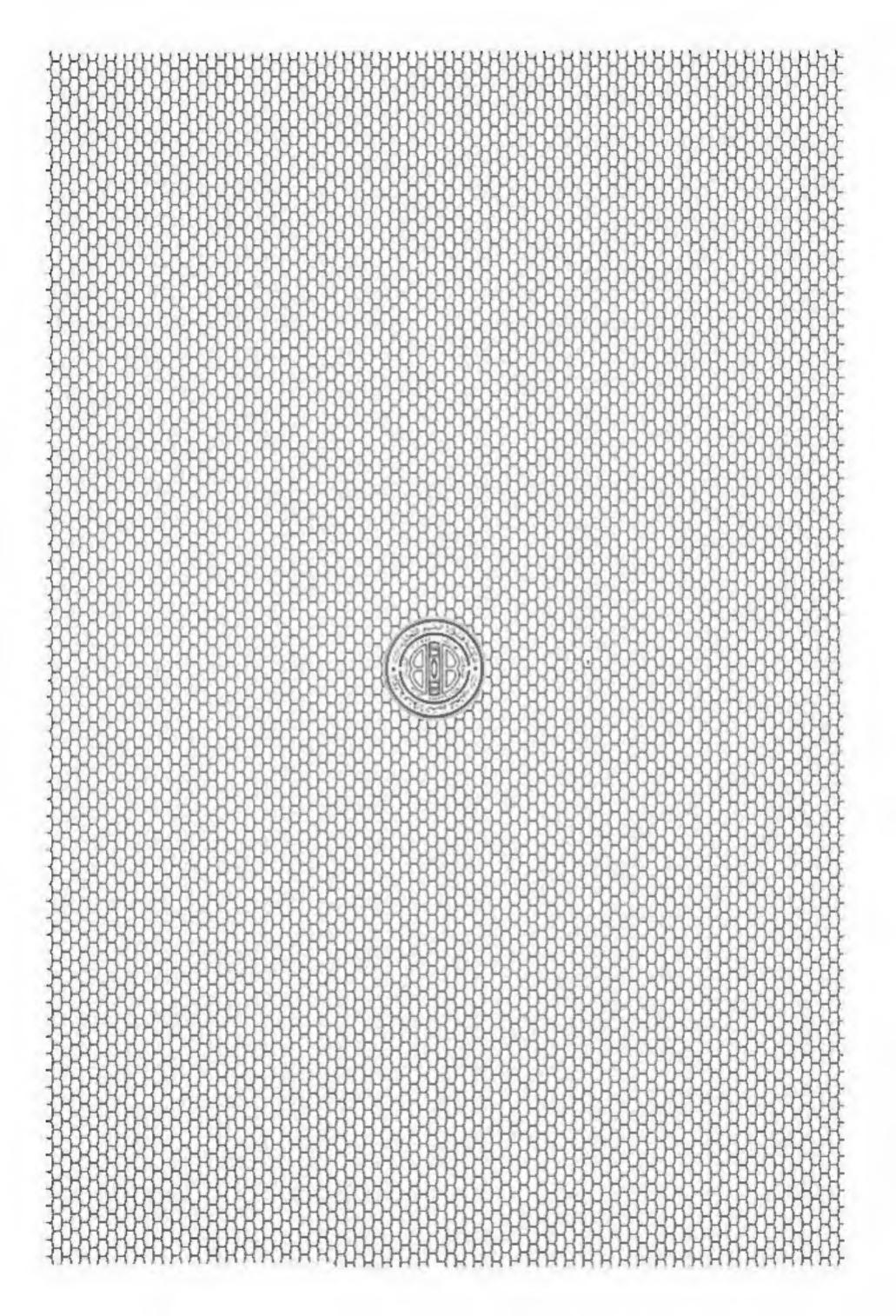





# وسائل الإعلام والطفل

Media & Child

المؤلف ومن هو في حكمه : عبدالرزاق محمد الدليمي

عندوان الكتاب : وسائل الإعلام والطفل

رقـــــم الإيـــماع : 2011/8/3090

الصواصيف : وسائل الاتصال الجماهيري/ الأطفال

بـــيانـــــات الـــنشــر : عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيخ

#### الم اعداد بيانات العمرسة والتصنيف الأولية في قبل كاثرة المكبية الوطنية : ``

#### حقوق الطبع محفوظة للشاشر

جميع حقوق المُتَاتِة الأدبية والفنية محفوظة لحار المسيرة للقشر والتوزيع عمَّان – الأردن ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على اشرطة كاسيت او إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطياً

#### Copyright @ All rights reserved

No part of this publication my be translated,

reproduced, distributed in any from or buy any means,or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permisson of the publisher

الطبعة الأولى 2012م – 1433هـ



#### عنوان الدار

الرئيسي : عمان - العبدلي - مقابل البنك العربي هاتف : 962 6 5627040 فاكس : 962 6 5627050 و 962 6 5627050 المربع : عمان - ساحة السجد اقسيتي - سوق البنراء هاتف : 962 6 4640850 فاكس : 962 6 4617640 صنحوق بريد 7210 عمان - 11110 الأربن

E-mail: Info@massira.jo .. Website: www.massira.jo.

# وسائل الإعلام والطفل

Media & Child

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي



|    | - | 14 | 4 | t di | d |
|----|---|----|---|------|---|
| Б. | - | •. |   |      | _ |

| المهرس                                                  |
|---------------------------------------------------------|
| المقدمةا                                                |
| الغصل الأول                                             |
| الأسرة العربية والإعلام والتنشئة الاجت                  |
| التربية الاجتماعية التنشئة الاجتماعية التطبيع الاجتماعي |
| نظريات مهمة في تربية الأطفال                            |
| نظرية الطاقة الزائدة                                    |
| نظرية الإعداد للحياة المستقبلية                         |
| النظرية التخليصية                                       |
| النظرية التنفيسية                                       |
| نظرية النمو الجسمي                                      |
| نظرية الاستجمام                                         |
| نظرية جان بياجيه في اللعب                               |
| نظرية الذكاءات المتعددة                                 |
| مفهوم الطفولة ومراحلها                                  |
| غو الطفل                                                |
| مرحلة الطفولة في عمر الإنسان                            |
| أهمية الطفولة مرحلة أساسية في حياة الإنسان              |
| أهمية الطفولة في كافة المجتمعات                         |
| مفاهيم مختلفة عن الطفولة                                |
|                                                         |

| القهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطفل والاتصال بالعالم المحيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأطفال ونماذج المهارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الطفل والمثيرات الحسية المختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المقاهيم عند الطفلالله الطفل المناهيم عند الطفل المناهيم عند الطفل المناهيم عند الطفل المناه ال |
| أهمية مرحلة الطفولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأسرة والطفولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المدرسة والطفولةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشارع والطفولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المجتمع والطفولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وسائل الإعلام والطفولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مفهوم الإعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التعريف بالإعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أهمية الإعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التطور في الدراسات الإعلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الإعلام والدعاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإعلام والمدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الوسائل المسموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإذاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عوامل نجاح العمل الإعلامي الإذاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأشرطة المسجلة (شرائط الكاميت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكبرات الصوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

.

| ———القهر |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 60       | الوسائل السمعيـة البصرية                                  |
| 60       | التلفزيون                                                 |
| 63       | أشكال ووسائل الإعلام                                      |
| 64       | ابرز نظريات التأثير الإعلامي                              |
| 64       | نظرية الرصاصة                                             |
| 64       | نظرية التأثير التراكمي                                    |
| 64       | نظرية التطعيم أو التلقيح                                  |
| 65       | نظرية التأثير على مرحلتين                                 |
| 65       | نظرية تحديد الأولويات                                     |
| 65       | نظرية حارس البوابة                                        |
| 66       | نظرية الإشباع                                             |
| 66       | أنواع التأثيرات التي تحدثها الوسائل الإعلامية على المتلقي |
| 68       | شروط تأثير الإعلام على المتلقي                            |
| 68       | أولا: العوامل التي لها علاقة بمصدر الرسالة الإعلامية      |
| 69       | ثانيا: العرامل التي لها علاقة بالبيئة                     |
| 70       | ثالثا: العوامل التي لها علاقة بمضمون الرسالة الإعلامية    |
| 70       | رابعا: العوامل التي لها علاقة بالجمهور                    |
|          | الفصل الثالث                                              |
|          | دور الإعلام في تربية الأطفال                              |
| 73       | آليات وسائل الإعلام في التأثير على الطفل                  |
|          | التأثير الآني                                             |
| 73       | التأثير التراكمي                                          |
|          |                                                           |
|          | - 7 -                                                     |

# الفصل الرابع الطفل والتلفزيون

|                         | بعض طرق تأتير التلفزيون على الأطفال        |
|-------------------------|--------------------------------------------|
|                         | قنوات التلفزيون                            |
| 107                     | إشكاليات برامج الأطفال في القنوات العربية  |
|                         | القنوات التلفزيونية الفضائية               |
|                         | الخصائص المميزة للأجهزة المرثية            |
| 112                     | الدراميات حول الطفل                        |
| 116                     | أثر التلفزيون سلوكيا على الأطفال           |
| خامس                    | القصل ال                                   |
| ، للتلفزيون على الأطفال | التأثير النفسي والاجتماعي                  |
| 121                     | اتجاهات الجمهور نحو وسائل الإعلام          |
| 123                     | التلقزيون والأسرة                          |
| 124                     | التطلع إلى المستقبل والتطبيقات             |
| 125                     | ومسائل الإعلام ويثاء الأطفال               |
| 125                     | الجانب البدني والعقلي                      |
| 125                     | الجانب العقدي                              |
| 126                     | الجانب النفسي                              |
| 126                     | الجانب الاجتماعي                           |
| 126                     | الجانب المتربوي                            |
| لا                      | استخدام البربجيات وتأثيرها على ثقافة الطفا |
|                         | من الأطفال ووسائل الإعلام                  |

|                       | القهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 130                   |                                             |
| 131                   | الأطقال واستخدام الانترنت                   |
| 131                   | العرق والإثنية والتعرض لوسائل الإعلام       |
| 134                   | الذكور والإناث في درجة مشاهدة التلفاز       |
| 134                   |                                             |
| ر السادس              | القصا                                       |
| بتماعي لوسائل الإعلام | التنبؤ النفسي والأج                         |
| , للأطنال             | وسائل الإعلام وضعف التحصيل العلمي           |
| 140                   | المهام المتعددة لوسائل الإعلام              |
| 141                   | وسائل الإعلام وتعلم الأطفال الصغار…         |
| مرفية                 | وسائل الإعلام والتركيز على المهارات الم     |
| 144                   | الآثار الحتملة للتلفزيون على الأطفال        |
| 146                   | وسائل الإعلام أشد ضرراً بالأطفال            |
| : المختلفة            | آثار وسائل الإعلام على المهارات المعرفية    |
| 148                   | خطر وسائل الاتصال تربوياً                   |
| 150                   | وسائل الإعلام والتأثير بالمهارات المكانية   |
| 151                   |                                             |
| 152                   | أثر التنشئة التلفزيونية على الأطفال         |
| 152                   | التلفزيون مدرسة موازية                      |

# الفصل السابع اثر تقنيات وسائل الإعلام الإلكتروني في حاضر الأطفال ومستقبلهم

| 158 | رسائل الإعلام أقوى أسلحة العصر                        |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | طغيان وسائل الإعلام عـلى اهتمامات الأطفال             |
|     | المقدرة الإقناعية لوسائل الإعلام                      |
|     | الإعلام والطفولة في المدارس                           |
| 162 | أهداف الإعلام التربوي في وسائل الإعلام العامة         |
| 163 | وسائل الإعلام والعدوان على الطفولة، والخوف، والإيثار. |
|     | العلاقة بين الذكاء وآثار التلفاز                      |
| 168 | مشاهدة العنف في وسائل الإعلام                         |
| 168 | مشاهدة الرياضة والعنف لذى الأطفال                     |
|     | الإثارة غير المادفة                                   |
| 172 | وسائل الإعلام والمهارات العاطفية لدى الأطفال          |
|     | وسائل الإعلام والتطور العاطفي                         |
| 176 | وسائل الإعلام، وصناعة الخوف، والقلق لدى الأطفال       |
| 180 | شاشة التلفزيون وإخافة الأطفال                         |
| 180 | وسائل الإعلام ونساد الأخلاق                           |
|     | دراسات مهمة                                           |
| 184 | ومبائل الإعلام والانحراف السلوكي                      |
| 186 | العنف المعروض عبر نشرات الأخبار                       |

# القصل الثامن الإعلام والعدوان اليعظي

| 192 | رد فعل الطفل إزاء مشاهدته للعنف                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 194 | مخاطر تكرار التعرض لمشاهد العنف عبر التلفزيون   |
| 195 | الإعلام والسلوك الحسن والإيثار                  |
| 197 | العائلات والمشاهدة التلفزيونية المادفة          |
| 198 | الإنترنت والتأثير على المراهقين                 |
| 199 | استخدام المراهقين لوسائل الاتصال الالكترونية    |
| 200 | وسائل الإعلام الالكترونية والمرامقين            |
| 201 | الشباب والمراهقين واستخدام الشات على الانترنت   |
| 201 | فكرة إلغاء الكمبيوتر من حياة الأطفال            |
| 202 | وسائل الإعلام الألكترونية وعلاقات الصداقة       |
| 203 | أنواع استخدام الإنترنت                          |
| 203 | الاستخدام المفرط للانترنت                       |
| 204 | الاستخدام المفرط للانترنت من الناحية الأكاديمية |
|     | القمىل التاسع                                   |
| هيب | وسائل الإعلام الالكترونية والتر                 |
|     |                                                 |
|     | العلاقات مع المعارف الغرباء                     |
| 208 | وسائل الإعلام الالكترونية ودور الأسرة           |
| 210 | وسائل الإعلام الالكترونية وأطفال المدارس        |
|     | وسائل الإعلام والتأقلم مع النغيير               |
| 212 | التطورات في بيئات الكثرونية                     |

| القهريس |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 212     | الإعلام والتأثير على الأطفال (تجربة من الهند) |
| 213     | أسباب الطبيعة الاجتماعية                      |
| 215     | الصحافة والأطفالا                             |
| 215     | نشأة صحافة الأطفال                            |
| 216     | أنواع صبحافة الأطفال                          |
| 216     | الصحافة والأطفال                              |
| 217     | الجريدة                                       |
| 218     | سمات الجريدة                                  |
| 218     | الفنون في صحانة الأطفال                       |
|         | القمبل العاشر                                 |
|         | ية خلفية التلفزيون                            |
| 223     | التطوير المبكر                                |
|         | بداية البث                                    |
|         | ثورة التلفزيون والأطفال                       |
| 225     | فاعلية التلفزيون على الأطفال                  |
| 226     | التلفزيون والترويج للعنف                      |
|         | التلفزيون والجنسا                             |
| 226     | التلفزيون والأطفال والصحة العامة              |
|         | البث التلفازي في بريطانيا والرلايات المتحدة   |
|         | التطور التاريخي لبرامج التلفزيون              |
|         | التقدم التقني وتحسين البث التلفزيوني          |
|         | الأقمار الصناعية وتطوير البث التلفزيوني       |

| فهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|------------------------------------------------------|
| اكلوهان والوسيلة هي الرسالة                          |
| ىيل التلفزيون وجيل المطبوع                           |
| درة وسائل الإعلام الهائلة في التأثير على الجمهور     |
| صور جديد نحو وظائف الاتصال                           |
| ظائف وسائل الإعلام الأربع لحدمة الفرد                |
| القصل الحادي عشر                                     |
| نتائج ظهور وسائل الإعلام                             |
| لآثار المعرفية                                       |
| لآثار الوجدانية                                      |
| لأثار السلوكية                                       |
| لحاجات الملحة لوسائل الإعلام                         |
| الإشباعات المطلوبة                                   |
| الإشباعات المتحققة                                   |
| صائل الإعلام تحدد طبيعة الجنمع                       |
| راسات تأثير الراديو والتلفزيون على الطفل             |
| كنولوجيا الاتصال المعاصر والوصول إلى ملايين الأطفال  |
| رسائل الإعلام الحديثة تسيطر على اهتمامات الأطفال 250 |
| لقدرات الإقناعية لوسائل الاتصال                      |
| القصل الثاني عشر                                     |
| وسائل الإعلام الحديثة ويتاء الطفل                    |
| دور وسائل الاتصال في مراحل الطفولة                   |
| الاتصال الشاهد                                       |

| المهرم |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 256    | الومائل المطبوعة                                      |
| 258    | الوسائل السمعية (الإذاعة)                             |
| 259    | الوسائل السمعية البصرية (التليفزيون)                  |
| 262    | القنوات الفضائية والأطفال                             |
| 263    | شبكة الإنترنيت                                        |
| 264    | الأطفال ووسائل الإعلام الساخنة والوسائل الباردة       |
| 267    | الأطفال ونظرية التقمص الوجداني                        |
| 268    | أخذ الأدوار في التقمص الوجداني                        |
| 270    | <b>سلوك المراحقة</b>                                  |
| 271    | الأثار السلبية لوسائل الإعلام                         |
| 273    | تأثير وسائل الإعلام على العنف لدى الأطفال             |
| 273    | أسباب ودواقع العنف عند الأطفال                        |
| 275    | دور بعض وسائل الإعلام في تصعيد قضية العنف عند الأطفال |
| 275    | أولاً: العنف على الإنترنت                             |
| 277    | ثانيًا: العنف في ألعاب الكومبيرتر                     |
| 278    | العنف في الألعاب وإقبال الأطفال والبائغين عليها       |
| 279    | خطورة الألعاب القتالية المصنعة من قبل الهواة          |
| 279    | عدد من المقترحات لتفادي أو تخفيف آثار هذه الألعاب     |
| 280    | ثالثا: العنف في الإعلانات                             |
| 281    | رابعا: العنف في الرسوم المتحركة                       |
| 282    | تحويل الألعاب الرياضية إلى ألعاب قتالية حربية         |
| 287    | الملاحق                                               |
| 303    | المصادرا                                              |

#### المقدمة

لا شك في ان التطور الذي طرأ على البشرية ألقى بظلاله على جميع مرافق الحياة فيه إذ شمل جميع مفاصلها وتركيباتها خصوصا الاجتماعية منها حتى كاد لا يستثني شيئا منها ولا أحدا فيها. ولم تكن وسائل الإعلام بمنأى عن ما حدث إذ أنها أصبحت الوسيلة الفاعلة والمساهمة والمؤثرة في صياغة التطور الاجتماعي للمشعوب حيث كان نصيب الأسرة بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص كبيرا من ذلك التأثير. وتراجع دور القيم في تأثيرها على الأفراد لصالح الإعلام ووسائله فغابت او كادت أن تغيب عادات وتفاليد الأسر وعراقتها وتقلص دور الأسرة والمدرسة وأصبح كلاهما في قبضة الإعلام ووسائله.

وتأسيسا على حقيقة ان الأطفال عماد المستقبل ومنجم الفكر كان يجب أن يكون لهم عناية خاصة ولعقولهم اهتمام بالغ..فالطفولة تعتبر من أهم مراحل البناء الفكري وأفضل المراحل العمرية لتعليم واكتساب المهارات، علمية كانت أو معرفية.. لما كان الأطفال بطبيعتهم لا يجبون الالتزام ويشدهم دوما اللهو واللعب والتسلية ويغلب عليهم طابع الفضول لأجل معرفة المزيد للذا يجدون ضائتهم في وسائل الإعلام كالتلفزيون والانترنيت كي يملأ عليهم فراغهم ويتناغما مع خصوصيتهم الأمر الذي سهل مهمة الإعلام في تأدية رسالته في ظل وجود متلق مستعد لاستلام هذه الرسائل فتمت قيادة مجتمعات بأسرها ابتداء بشريحة الأطفال ومرورا بالكهول فانتهاء بالأجداد ويما أن جهازي التلفزيون والانترنيت بشكل رئيسي هما احد أهم مفاصل هذه الرسائل بصفتهما الوسيلتان اللتان تقدمان الصورة والصوت ومزاينا تكنولوجية أخرى كثيرة معا، فقد كانا أكثر هذه الوسائل مساهمة وأشدها تأثيرا على الأفراد خصوصا شريحة الأطفال منهم.

ويرى كثير من علماء الاجتماع أن تجارب الطفولة تعتبر بمثابة عدد أساسي من عددات السلوك البشري فالمعروف عن الطفل انه يتلقى المعلومة بسرعة ويتفاعل معها بسرعة. ان حصيلة ما يتلقفه الطفل من معلومات حتى سن بلوغه تفوق كل ما يتلقاء من علم ومعرفة طوال بقية عمره مهما امتد عشرات السنين لكن لوسائل الإعلام الحديشة دائماً نوعين من الآثار، إيجابية وسلبية، ومن يدافعون عن آثار وسائل الإعلام الحديشة الإيجابية على شخصية الطفل يرون أنها تنمي الجانب الاجتماعي لدى الطفل بمشاركة الآخرين وتبادل أطراف الحديث معهم، وتصقل وجدانه وأحاسيسه وتدرب حواسه منذ صغره على الإصغاء والمتابعة والربط والتحليل، كما توسع خبرات الطفل كمصدر من مصادر المعرفة التي تحده بالقيم المعرفية والسلوكية وتنقل له الثقافة والمعرفة، وتنمي الملكات العقلية والفكرية لدى الطفل وتشبع لديه حب الاستطلاع من خلال البرامج الثقافية، بالإضافة إلى أنها تستثير الخيال الواسع للطفل وتفتح أمامه من خلال البرامج الثقافية، بالإضافة إلى أنها تستثير الخيال الواسع للطفل وتفتح أمامه والمهارات التي تدفعه إلى اتباع العادات الصحية في كافة مناحي سلوكه اليومي.

أما آثار وسائل الإعلام السلبية على الأطفال فتتجلى على الجانب الجسمي والعقلي فجلوسهم أمامها لساعات طويلة قد يهدد صحتهم البدنية والعقلية ويوثر على حواسهم البصرية والسمعية ويحد من حركتهم، وهي تقتل وقتهم وتبعدهم عمن حولهم فتؤثر عليهم اجتماعيا وقد تؤدي إلى الشرود الذهني، واضطراب نظام حياتهم اليومية، ومن جهة أخرى تدفعهم إلى الحاكاة والتقليد والتحلل من القيم وتؤثر على لغتهم العربية ومفرداتهم اللغوية وقيمهم المجتمعية الأصيلة، وتؤثر على جانبهم النفسي بتنمية الميل لديهم للعنف والخوف والجريمة والجنس والانحراف، وتشدخل في توجهاتهم الثقافية وما يتلقونه من عقائد وأفكار وأخلاق، وتنضعف الوازع الديني تديهم.

ويتجلى خطر وسائل الاتصال تربوباً حين تروج لأشكال من التربية الموازية التي تلحق ضررا بدور المؤسسات التربوية. فهي تشوش على عملية التربية التي تقوم بها المدارس والأسر ودور العبادة والمؤسسات التعليمية الأخرى. ورغم هذه الخصائص يبقى للأسرة أثر فعال في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام عن

طريق قيامها بالتربية الإعلامية للأطفال وإحساسها بالمسؤولية الانصائية عن طريق تبني مواقف وأفعال تجاه ما تعرضه وسائل الإعلام التي قد تكون فردية أو جعية وهذا ما يشكل الاتجاهات الفردية كما يشكل الرأي العام فلكل منا اتجاهاته وأفكاره التي ينفرد بها عن غبره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك لكل منا اتجاهاته وفكره التي يشارك فيها غيره من أفراد هذا المجتمع والإعلام هو نشاط اتصالي بالجماهير العريقة تتوفر فيه أو يجب أن تتوفر فيه الموضوعية والصدق فيما ينقله من أخبار وحقائق ومعلومات، رضم أن مسألة الموضوعية والصدق ثثير جدلاً كبيرا بين النظم السياسية وكذلك من وجهة نظر الخبراء والباحثين والدارسين الاسبما تأثيره على الأسرة والطفل.

لقد أحدث التطور الهائل في وسائل الإعلام لاسيما المرتبي وظهور الانترنيت ثورة إعلامية واسعة التأثير والأبعاد وفتح الأبواب على مصراعيها أمام تطورات تكنولوجية كبيرة في حقل الاتصال والإعلام على حد سواء، كذلك أحدث طفرة كبيرة في الخيال الإنساني ووسع من مدياته المحدودة بالإعلام بحيث أصبح لا حدود لها ويرى علماء التربية أن الإعلام عملية تعليمية تقوم بها المؤسسات الاجتماعية المختلفة ويمكن أن تنقل بين الأفراد نقلاً مادياً كما تنقل الأشياء وتتم المشاركة في الأفكار والمهارات والعادات وما أشبه، نتيجة عملية تفاعل بين الأفراد عن طريق العمليات الإعلامية.

والمشكلة أن وسائل الإعلام قد تنوعت وتشعبت في السنوات الأخيرة مشل:
الإنترنت والعاب الكمبيوتر والهاتف الخلوي اللذي أصبح وسيلة إعلام خطيرة
وأصبحت الرسائل الإلكترونية المتبادلة خلاله من أسرع وسائل الإعلام شيوعا لأنها
تتخطى كل الحواجز، إن خطورة مراحل الطفولة وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج
خطيرة على تقدم المجتمع من عدمه كانت احد أهم بواعث الغوص في موضوع هذا
الكتاب الذي نتمنى من الله أن نكون قد وفقنا في تقديم ما أمكننا لخدمة مجتمعنا
العربي.

اللؤلف

# الأسرة العربية والإعلام والتنشئة الاجتماعية

التربية الاجتماعية التنشئة الاجتماعية التطبيع التطبيع الاجتماعي نظريات مهمة في قربية الأطفال مفهوم الطفولة ومراحلها مرحلة الطفولة في عمر الإنسان أهمية الطفولة مرحلة أساسية في حياة الإنسان أهمية الطفولة في كافة المجتمعات مفاهيم مختلفة عن الطفولة المجتمعات الأطفال والاتمبال بالعالم المحيط الأطفال وتملاج المهارات الحسية المختلفة الطفل والمثيرات الحسية المختلفة الطفل المنافولة المنافولة

الشارع والطفولة

الجتمع والطفولة

# القصل الأول

# الأسرة العربية والإعلام والتنشئة الاجتماعية

إن أخطر ما تواجهه الأسرة في مجتمعاتنا العربية حسب ما يبراه ألعنوني ننور تبنته الأسرة خلال عقود طويلة. والنمط الثاني الذي تبشر به وسائل الإعلام لا سيما التلفزيون والتي تدعو الأسرة إلى انفتاح على الحداثة وفي نفسس الوقست عدم التخلس عن القيم الأخلاقية والاجتماعية، التي تضمن تماسكها واستمراريتها، ولكن ما يعــاب على وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون، في وقتنا الحالي أنها قــد عملــت علــي تقليــد الشأن رغم التأثير الذي تفرضه وسائل الإعلام على الأمسرة لازالست بعبض الأمسر المغربية تحافظ على قيمها ومبادئها الأساسية، وما يؤسف له أن البرامج التربويـة الـتى يبثها التلفزيون في مجتمعنا كما هو الشأن في التلفزيونات الخاصة في دول العالم الثالث بما فيها البرامج المخصصة للأسرة ضئيلة جدا بالمقارنة مع البرامج الأخرى الـتي يبثهـــا من 40% من مجموع البث التلفزيوني. إن أهم العناصر الأساسية التي يعتمـد عليهـا التلفزيون هي الصورة والحركة والصوت. الشيء الذي يؤدي إلى تقليــل أو بـــالأحرى انعدام الصور داخل الأسرة لأن البرامج التلفزيونية تدعو إلى الصمت وعدم الاعتمام بشيء آخر أثناء المشاهدة. وهكذا فإن وسائل الإعلام انتزعت من الأسرة ذلك الوقت الذي كان فيه أفرادها يقنضونه في تبادل الحديث والحوار وتناول مواضيع حية يواجهونها في حياتهم اليومية ويتحول هذا التقارب بين أفراد الأسرة وهسم منغرمسون في مشاهدة التلفزيــون إلى مجــرد تقــارب مكــاني لـــذواتهم. حيــث إن هـــذا الأخــير (التلفزيون) لا يساعد على الكلام والحوار بين أفراد الأمسرة ونحس نعلس أن الأسرة

المغربية تمتلك البوم أكثر من جهاز تلفزيوني وذلك بهدف إتاحـة الفرصـة أمـام جميــع أفراد الأسرة لتتبع البرامج التي تروق كل واحد منهم. ومما لا شك فيه أن الحــوار بــين أفراد الأسرة يتيح لهم الفرصة للتواصل وتبادل الآراء حول المشاكل اليومية نما يسمح للوالدين بالتدخل وتوجيه ما يرونه مناسبا من النصائح والإرشادات وفي هــذه الحالــة القائمة على الحوار والتفاهم يمكن للأبناء تقبل تلك النبصائح، وقبد أثبتبت إحبدي الدراسات التي قام بها عالم الاتصال هالوران نتائج مرعبة على حد تعبيره وتتمثل هذه النتائج في أن 97% من الأطفال (في سن الحادية عشرة) الذين شملتهم الدراسة أعلنوا أنهم يثقون بالتلفزيون كمصدر إعلامي أكثر من ثقـتهم بـأي مـصدر آخـر. ويـضيف هالوران قائلا (عندما سألنا هؤلاء الأطفال إذا سمعتم قصة من والديكم أو مديرتكم أو من إذاعة أو تلفزيون فأي رواية تصدقون؟ فأجاب 54% من هؤلاء أنهم يصدقون التلفزيون أكثر من أي مصدر آخر. كما بينت بعـض الدراسـات الـتي أجريــت حـول الأطفال المذين يقبضون مساعات طويلة تكبون ميبولهم للقبراءة أقبل وان نشائجهم الدراسية ضعيفة بالمقارنة مع الأطفال غير المدمنين، وزيادة على ذلـك فـإن الأطفـال المدمنين على التلفزيون أصبحت تسميتهم بالقارئ الكسول الذي يقرأ بدون تركيز أو انتباه وغير قادر على القراءة النقدية التي تتطلب جهدا وصبرا. بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام ولا سيما التلفزيون تساهم في تكوين ثقافة عنيفة لمدى الأطفال بمعنى استعمال العنف مع الأخرين، وذلك نتيجة تـاثرهم بمـشاهد العنـف الـصادرة عـن التلفزيون..

# التربية الاجتماعية التنشلة الاجتماعية التطبيع الاجتماعي

تتردد على أسماعنا عبارات التربية الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية، التطبيع الاجتماعي، وهذه العبارات والمصطلحات كلّها في الواقع كما يشير د. عيسى الشماس تعني، إعداد الكائن البشري، وتأهيله للحياة الاجتماعية التي عليه أن يتكيف معها ويتفاعل بصورة إيجابية، وتبدأ عملية الإعداد هذه منذ الولادة، وحتى سن البلوغ والرشد، وبغلب عليها مصطلح/ التنشئة الاجتماعية/ يعرّف/ روشي Rocher التنشئة الاجتماعية عرف / روشي Rocher التنشئة الاجتماعية العناصر الاجتماعية الثقافية

في محيطه، ويتمثلها ويعمل على استدخالها في بنية شخصيته، وبذلك يستطيع التكيف مع البيئة الاجتماعية التي يعيش في كنفها.. وهذا ينطبق مع التعربف المذي يسرى في التنشئة الاجتماعية على أنها العملية الـتي ينتقـي فيهـا الجنمـع، ومـن خــلال وكالاتــه التربوية ومؤسساته الثقافية، عدداً من المعارف والخبرات السلوكية المرغوبة، ليقوم بإبرازها وتنميتها وتدعيمها في سلوك الأطفال والناشئة، بما يتناسب مسع فلسفة هــذا المجتمع واتجاهاته وقيمه وتقاليده.. ومن خلال تفاعـل الطفـل/ الناشـئ/ مــع المواقـف والخبرات الثقافية والاجتماعية المتعددة، يكتسب الملامح الأساسية السي تميّنز ثقافة مجتمعه فالتنشئة الاجتماعية إذن، حسب د. عيسى الشماس ليست محصورة في المدارس النظامية فحسب، وإنما هي أوسع من ذلك بحيث يشمل نظماً وعلاقات ومؤثرات كثيرة ومتنوعة ضمن المؤسسات الاجتماعية والتربوية غير النظامية. ولذلك يميّز (روشي) بين التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات محدّدة، كالأسرة والمدرسة، والتنشئة الاجتماعية التي تتحقق بصورة أوسع وتمسّ المجتمع بكامله، كمما هو الحال بواسطة الراديـو والتلفزيـون. وكـذلك، تعتـبر وسـائل الإعـلام، كالإذاعـة والتلفاز، والكتب والجلات والمصحافة من أهم المؤسسات الاجتماعية، الثقافية وأخطرها في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال والناشئة، بما تحمله من مثيرات جذابة، ومؤثرات فاعلة، وبما تتضمنه من معلومات وخبرات وسلوكيات تقدّمها عبر أحداثها وشخصياتها، بطريقة مغرية تستميل انتباه القراء والمستمعين والمشاهدين، لموضوعات وسلوكيات ومواقبف مرغبوب فيهاء إضبافة إلى تبوفير فبرص الترفيبه والترويسج والاستمتاع بقضاء أوقات الفراغ بأمور مفيدة.

# نظريات مهمة يلا تربية الأطفال

#### لظرية الطاقة الزائدة

ظهرت في أواخر القرن الماضي هذه النظرية ووضع أساسها الـشاعر الألمـاني (شيلر) ثم الفيلسوف هربرت سبنسر وابرز ما جاء فيها:

إن مهمة اللعب التخلص من الطاقة الزائلة. فالحيوان، مثلاً، إذا تتوفرت لديم طاقة تزيد عما يحتاجه للعمل فانه يصرف هذه الطاقة في اللعب. وإذا طبقنا ذلك على الأطفال نرى أن الأطفال يحاطون بعناية أولياتهم ورعايتهم فيقدعون لهم الغداء ويعنون بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم الأطفال بعمل ما فتتولد لديهم طاقة زائدة يصرفونها في اللعب. إن هذا معقول إلى حد ما لكنه لا يفسر حقائق اللعب كلها فالقول به تسليم بأن اللعب مقتصر على الطفولة وهذا لا ينطبق على الواقع إذ عند الكبير أيضاً ميل إلى اللعب، بل يمارسه في الواقع. فإذا كان اللعب مرتبطاً بوجود فضل الطاقة، فكيف يمكن شرح كيفية لعب الحيوان الصغير أو الطفل إلى درجة تنهك فيها قواه كما نشاهد ذلك غائباً في الحياة العادية.

لا شك في أننا، في هذا الموقف، نجد اتجاها يجرم اللعب من دوره النـشط المـوثر في عملية النمو، كما يحذف دور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وامكانية تأثير المحيط الإنساني في إثارة هذه الطاقة وتوظيفها وتوجيهها لصالح الإنسان.

#### نظرية الإعداد للحياة الستقبلية

يرى واضع هذه النظرية كارل غروس (karl groos) أن اللعب للكائن الحي هو عبارة عن وظيفة بيولوجية مهمة. فاللعب يمرن الأعضاء، وبـذلك يـستطيع الطفـل أن يسيطر سيطرة تامة عليها، ولن يستعملها استعمالاً حرا في المستقبل.

فاللعب، إذاً إعداد للكائن الحي كي يعمل في المستقبل الأعمال الجادة المفيدة، ومثالنا على ذلك تناطح الحملان في لعبها إنما هو تمرين على القيام بالتناطح الجدي في المستقبل والدفاع عن النفس وتراكض الجراء وعض بعضها بعضاً كأنها تقدرب على القتال. وصغار الطير تضرب بأجنحتها بما يشبه حركات الطيران وكذلك القطط التي تطارد بعضها بعضاً في أثناء اللعب، فهي تقوم بحركات تشبه الحركات التي تقوم بها في المستقبل بقصد الحصول على الطعام ومطاردة القريسة. والطفلة في عامها الثالث تستعد بشكل لا شعوري لتقوم بدور الأم حين تضع لعبتها وتهدهدها كي تنام. وهكذا فإن مصدر اللعب هو الغرائز، أي الأليات البيولوجية ولقد أكد وجهة النظر البيولوجية هذه كثير من العلماء مع إجراء تعديلات طفيفة عليها. وبما يثبت صحة هذه النظرية، من الأدلة، أن اللعب يأخذ شكلاً خاصاً عند كل نوع من أنواع صحة هذه النظرية، من الأدلة، أن اللعب يأخذ شكلاً خاصاً عند كل نوع من أنواع الحيوانات.

ولو كان اللعب بجرد تخلص من الطاقة الزائدة لجاءت الحركات بصورة عشوائية عند الحيوانات جيعها ولما اختلفت من كائن إلى آخر. وترى هذه النظرية أن الإنسان يحتاج أكثر من غيره إلى اللعب لأن تركيه الجسمي أكثر تعقيداً وأعماله في المستقبل أكثر أهمية واتساعاً. ومن هنا كانت فترة طفولته أطول ليزداد لعبه وتتمرن أعضاؤه، كما ترى أن اللعب من خصائص الحيوان الراقي، بينما الكائنات الحية غير الراقية كالخشرات والزواحف، مثلاً، لا تلعب ويعود ذلك إلى أن الحيوانات الراقية تولد غير مساعدة مكتملة النمو وغير قادرة على مواجهة صعوبات الحياة بنفسها من دون مساعدة كبارها بينما الكائنات الحية غير الراقية تولد بالغة مكتملة النمو تقريباً وتكون مستقلة عن كبارها وهذا يغنيها عن اللعب. وهكذا نبرى أن نظرية (جروس) هذه يصح عليقها على الجيوان، مع احتفاظنا بالفارق بين حياتي الإنسان، كما يصح تطبيقها على الجيوان، مع احتفاظنا بالفارق بين حياتي الإنسان والحيوان. فحياة الإنسان غنية بعناصرها وتفاعلاتها وحاجاتها المختلفة وإلحدودة.

#### النظرية التخليصية

صاحب هذه النظرية هو ستانلي هول وخلاصتها:

إن اللعب هو تلخيص لضروب النشاطات المختلفة التي مر بها الجنس البشري عبر القرون والأجيال، وليس إعداداً للتندرب على نشاط مقبل ومواجهة صعاب الحياة.

فالعاب القفز والتسلق والصيد وجمع الأشياء المختلفة هي العاب فردية أو جاعبة غير منظمة ولعل هذا يشير إلى حياة الإنسان الأول عندما كان يصطاد الحيوانات ويسخرها لمصلحته، فالطفل حينما يجمع حوله جماعات الرفاق لبلعب معهم، إنما عمثل في عمله نشأة الجماعات الأولى في حياة الإنسان، كما أنه إذا قدمنا له عدداً من المكعبات فانه يشرع في بناء منزل أو ما أشبه، وهذه تمثل مرحلة من مراحل التقدم في الحياة إذن فالإنسان يلخص في لعبه أدوار المدنية التي صرت عليه، كما يلخص الممثل على المسرح تماماً تاريخ أمة من الأمم في ساعات قليلة. وقد واجهت عليه النظرية اعتراضات كثيرة منها:

أنها بنيت على افتراض أن المهارات التي تعلمها جيل من الأجيال والخبرات التي حصل عليها يمكن أن يرثها الجيل الذي يليه، غير أن هذه النظرية القائلة بتوريث الصفات المكتسبة والتي يعد (لامارك) مؤسساً لها لم يعشر على ما يؤيدها في دراسة الوراثة، كما يرفض معظم علماء الوراثة في الغرب الرأي القائل بإمكان توريث الصفات المكتسبة وهذا كله أدى إلى إلغاء هذه النظرية إضافة إلى أن الصغار ليسوا صوراً مصغرة عن الكبار فركوب الدراجات واستعمال الهواتف مثلاً ليس تكراراً لتجارب قديمة، وإنما هو من معطبات الجيل الذي يستخدمها نفسه.

#### النظرية التنفيسية

وهي نظرية مدرسة التحليل النفسي الفرويدية وتركز على العاب الأطفال الناصة، إذ ترى أن اللعب يساعد الطفل على التخفيف عما يعانيه من القلق الذي يحاول كل إنسان التخلص منه بأية طريقة. وترجع نظرية مدرسة التحليل النفسي إلى عهد الفيلسوف اليوناني المشهور ارسطو الذي كان يرى أن وظيفة التمثيليات الحزنة هي مساعدة المشاهدين على تفريغ أحزانهم من خلال مشاهدة منا فيها من أحداث ووقائع.

واللعب هو إحدى هذه الطرق وتشبه هذه النظرية إلى حد ما نظرية الطاقة الزائدة. واللعب عند مدرسة التحليل النفسي تعبير رمزي عن رغبات محبطة أو مناعب لا شعورية، وهو تعبير يساعد على خفض مستوى التوتر والقلق عند الطفل. فالطفل الذي يكره أباه كراهية لا شعورية قد يختار دمية من الدمى التي يعدها الأب، فيمقأ عبنيها أو يدفنها في الأرض وهو بهذه الحالة يعبر عن مشاعره الدفينة بواسطة اللعب، وترى الولد الذي يغار من أخته التي تقاسمه عبة والديه يضمر لها عداء يعبر عنه دون قصد بالقسوة على دميته التي يتوهم فيها شخص أخته. لذا فالأم تستطيع أن تعرف شيئاً عن حالة طفلها النفسية من الطريقة التي يعامل بها دميته. فهو ينضرب دميته أو يأمرها بعدم الكلام أو يقذفها من الباب وهذه كلها رموز تدل على أشياء تسبب له القلق. وعن طريق اللعب يصحح الطفل الواقع ويطوعه لرغباته وبواسطته تسبب له القلق. وعن طريق اللعب يصحح الطفل الواقع ويطوعه لرغباته وبواسطته خوفف من أثر التجارب المؤلمة وبه يكتشف حوادث المستقبل ويتنبأ بها.

ورسوم الأطفال الحرة هي عبارة عن نوع من اللعب وتـؤدي وظيفـة اللعب نقسها. والطفل الذي يشعر بالوحدة قد يرسم أفراد العائلة كلهم داخل المنزل باستثناء طفل متروك خارجه.

ولا شك في أن الطفل يتغلب على مخاوفه عن طريق اللعب، فالطفل الذي يخاف أطباء الأسنان يكثر من الألعاب التي يمثل فيها دور طبيب الأسنان، إذ أن تكرار الموقف الذي يسبب الحوف من شأنه أن يجعل الفرد يألف. والمالوف لا يخيفنا لأننا نتصرف حياله المتصرف المناسب، ولدينا متسع من الوقت لهذا التصرف بخلاف غير المألوف. والأطفال الذين يخافون من الأطباء يعطون لعبة تمثل المريض وسماعات ليفحصوا بها وليمثلوا دور الطبيب بأنفسهم وبذلك يستطيعون التغلب على خماوفهم من الأطباء بواسطة ألعابهم. ومن الواضح أن هذه النظرية لا تكفي لتفسير اللعب فليس مقبولاً أن تكون وظيفة اللعب مقصورة على مجرد التنفيس.

#### نظرية النمو الجسمى

يرى العالم كارت (cart) الذي تنسب إليه هذه النظرية أن اللعب يساعد على ثمو الأعضاء ولا سيما المنح والجهاز العصبي، فالطفل، عندما يولد، لا يكون خمه في حالة متكاملة، أو استعداد تام للعمل لأن معظم أليافه العصبية لا تكون مكسوة بالغشاء الدهني الذي يفصل ألياف المنح العصبية بعضها عن بعض وبما أن اللعب يشتمل على حركات تسيطر على تنفيذها كثير من المراكز المخية فمن شأن هذا أن يثير تلك المراكز إثارة يتكون بفضلها تدريجياً ما تحتاج إليه الألياف العصبية من هذه الأغشية الدهنية.

#### نظرية الاستجمام

خلاصة هذه النظرية أن الإنسان يلعب كي يسريح عنضلاته المتعبة وأعنصابه المرهقة التي أنهكها التعب، ذلك لأن الإنسان عندما يستخدم عنضلاته وأعنصابه بصورة غير الصورة التي كان يستخدمها في أثناء العمل فانه يعطي بذلك لعنضلاته المجهدة وأعضابه المتعبة فرصة كي تستريح، وقد وجهت لهذه النظرية الاعتراضات التالية:

- لو كانت الغاية من اللعب هي راحة الأعصاب الجهدة والعيضلات المتعبة فإن أحسن طريقة لذلك هي الاستلقاء في الفراش والاسترخاء في الجلوس من غير عمل ما لأن هذه الطريقة تجلب الراحة في وقت قصير.
- 2. لو كان الهدف من اللعب الراحة فقط لكان من الأفضل للكبار أن يلعبوا أكثر مما يلعب الصغار يلعب السعار يلعب السعار يلعب الصغار يلعب السعار وجهدهم المبذول ادعى للتعب من لعب السعار ومع ذلك فإننا نرى أن الصغار أكثر لعباً من الكبار.
- 3. لا يكون لعب الإنسان دائماً بطاقات عضلية وجهداً عصبياً غير التي يستعملها في أثناء العمل بل أن الإنسان يلعب بالعضلات التي يعمل بها والأعصاب التي يفكر بها.
- 4. تبين لعلماء النفس أن الجهد المبذول لا يتعب العضلة وحدها بـل يتعب الجسم ذلك لأن أي عمل من الأعمال يستلزم استعداد عضلات الجسم كلـها وتأهبها للعمل.

#### نظرية جان بياجيه ي اللمب

يعتبر جان بياجي أحد أهم علماء النفس بالقرن العشرين ورائداً من رواد المدرسة البنائية في علم النفس (ولد سنة 1896 وتوفي مسنة 1980) واشتهر بحياغته لنظرية تطور الإدراك أو نظرية النمو المعرفي. انطلقت أبحاث جان بياجي بعدما لاحظ أن الأطفال يتشابهون في نموهم الفكري وقد بين فيما بعد أن جميع الأطفال تقريباً يصلون إلى الاكتشافات المعرفية نفسها عن موضوعات العالم كما أنهم يرتكبون نفس الأخطاء ويصلون إلى الحلول ذاتها.

وتتم عملية التكيف مع المحيط عبر ثلاث عمليات وظيفية وهي (عملية الاستيعاب وعملية الموادمة وعملية التوازن). أننا كلما وجدنا أنفسنا أمام شيء أو شخص أو موقف معين فإننا نستوعبه بشكل من الأشكال فنلاحظه ونميزه ونعرفه ونفهمه ونقوم بربطه بما نعرفه من قبل أو نقوم بتصنيفه وتخزيته فإذا شاهدت سيارة غرية مثلاً فأنت تعتبرها ميارة في جميع الأحوال رغم غرابتها وبعد عملية الاستيعاب فإننا ننقل إلى مرحلة الموادمة أي أننا نغير مفاهيمنا وإستراتيجيتنا مجسب المعلومات

الجديدة التي قمنا باستيمابها فالفكرة التي كوناها عن السيارة الغريبة أو الجديدة قمنا بربطها بمفهومنا السابق عن السيارات فإذا ما قابلتنا من جديد سيارة من ذلك النوع سهل علينا التعرف عليها.

أما مفهوم التوازن فهو مفهوم واسع فالطفل يسعى باستمرار للوصول إلى بنية ذهنية عامة تتلاءم مع كل التجارب الماضية من استيعاب ومواءمة فالأساس المعرفي لدى الطفل في نظر بياجي يكون سلسلة من النظريات أو الرؤى حول العالم وتبدو كل نظرية في البداية مناسبة وكلما عاش الطفل خبرات جديدة وجمع معلومات جديدة فإنه يبدأ بالتدرج في التخلي عن كل نظرياته السابقة فهو في مرحلة المراهقة يتبنى بشكل نهائي نظرية تحكم كل التجارب.

ولما كان كل الأطفال يبدؤون من نقطة واحدة فانه إذا تبشابه الوسط الـذي يعيشون فيه وينمون فإن عمليات الاستيعاب والمواءمة والتوازن تتخـذ الإيقـاع نفسه بحيث تتشابه أفكارهم ونظراتهم حول الواقع المحيط بهم.

### المراحل التي يمر بها الطفل

يعرض بياجي مجمل المراحل التي يقطعها الطفل في نموه وتطويره المعرفي كما يلي:

#### 1. المرحلة الحسية الحركية من الولادة إلى سنتين:

إن الرضيع يتواصل مع العالم بشكل خــاص عــن طريــق حواســه وعــن طريــق الأفعال التي ينجزها على أشياء فهو غير قادر بعد على تمثل الأشياء وأشخاص بشكل ذهني.

# 2. مرحلة ما قبل العمليات من سنتين إلى 6 سنوات:

يستطيع الطفل خلال هذه المرحلة أن يتمشل الموضوعات إلا أن انتباهه يبقى مركزاً على المظاهر الخارجية للأشياء أو الأشخاص مثل الطول والمشكل واللون أو اللباس فهو ما يزال يستخدم هذه المظاهر لتصنيف الأشياء.

#### 3. مرحلة العمليات المشخصة من 6 سنوات إلى 12 سنة:

يتقدم الطفل خلال هذه المرحلة تقدماً كبيراً على مستوى التجريد الـذهني فهــو بكتشف سلسلة من القواعد الأساسية المتعلقة بالأشخاص والموضوعات بحيث بمكنــه تصنيفهم وفق عدة معايير مثل الحجم أو الطول ولكن يمكن أن تحتفظ الأشياء بشكلها رغم ما يطرأ على أوضاعها مبدأ الاحتفاظ.

كما يصبح للطفل في هذه المرحلـة قــدرة علــى إجــراء عمليــات ذهنيــة معقــدة كالجمع والطرح وتصنيف شيء ما في فئتين أو عدة فئــات في نفــس الوقــت الكرمـــي الخشبي ومتاع البيت.

#### 4. مرحلة العمليات الشكلية من 12 سنة فما فوق:

في المرحلة الأخيرة يستطيع المراهق التفكير بشكل أكثر تجريداً فهو قادر علمى انخاذ القرارات بطريقة الاستقراء والاستنباط ومعالجة المشكلات بشكل منظم وهو قادر على التفكير في الأشياء أو الأفكار والصور الذهنية عن طريق تصور الأشياء أو الحوادث التي لم يسبق أن واجهها.

إن نظرية جان بياجيه في اللعب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتفسيره لنمو الذكاء. وهمي تقوم على ثلاثة افتراضات رئيسية هي:

- أ. إن النمو العقلي يسير في تسلسل محدد من الممكن تسريعه أو تـأخيره ولكـن
   التجربة وحدها لا يمكن أن تغيره وحدها.
- ب. إن هذا التسلسل لا يكون مستمراً بل يتألف من مراحل يجب أن تتم كل مرحلة منها قبل أن تبدأ المرحلة المعرفية التالية.
- ج. إن هذا التسلسل في النمو العقلي يمكن تفسيره اعتماداً على نـوع العمليات المنطقية التي يشتمل عليها.

#### تظرية الذكاءات المتعدة

تعتبر نظرية الذكاءات المتعددة من النظريات المهمة؛ حيث توصل لها العالم هاورد جاردنر منذ عام 1983م ومنذ ذلك الحبن تعدت النظرية حيزها النظري لتنزل فعليا صاحة التطبيق، ويعمل عليها الباحثون في كل ميدان ليستفيدوا منها -تجربيها وتطبيقيا- أقصى استفادة في تنمية الطفل سواء في الأسرة أو في المدارس.

## مقهوم الطقولة ومراحلها

تعتبر الطفولة من وجهة نظر الكثيرين حجر الأساس في بناء الجمعات الحديثة، والطفل هو الثروة الحقيقة لأي أمة، وثقافة الطفل هي اللبنة الأولى لثقافة الإنسان والمجتمع، ويحرص كل بجنمع متقدم على أن يتمتع الطفل بكل أسباب السعادة والرفاهية والتثقيف والتفكير السليم. وثعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل التكوين وغو الشخصية، بل إن هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة في تكوين شخصية الإنسان. جاء في وثيقة حقوق الطفل المادة الأولى «أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه». وهذا المفهوم يجعل كل من هو دون الثامنة من عمره طفلا تلزمه رعاية الأولياء تقم على كل ما والمينات التربوية والتعليمية. وهذا ما يجعل من مسؤولية الأولياء تقم على كل ما يلحق بالطفل من متابعات طبية وقانونية وتربوية تعليمية...

ولكن الطفل مع ذلك ذكي حساس فتراه يستخدم أحاسيسه للتعامل مع من حوله من الناس إذ يجد نفسه في هذه المرحلة في احتكاك مع عدد متزايد من أتماط الناس الذين يقيم معهم وباستمرار العديد من ضروب التفاعل الاجتماعي وتكون الطفولة المبكرة فترة حاسمة يحقق فيها الكبار التأهيل الاجتماعي للصغار وينقلون إليهم تراثهم الاجتماعي. ومن أجل ذلك وجب الانتباه إلى طريقة التعامل مع هذه الفئة التي نسميها (أطفال) بحيث لا تكون معاملتنا لهم سبيلا لانحرافهم أو انطوائهم.. فنخسرهم بعد ذلك أفرادا متميزين فاعلين منتجين في المجتمع.

#### نمو الطفل

ينمو الطفل بسرعة كبيرة نموا جسديا وعقليا ويمكن أن نوجزه في ما يلي:

# 1. مرحلة الرضاعة

تمتد مرحلة الرضاعة بين الولادة ونهاية السنة أو السنتين تقريباً وتتميز بكونها فترة نمو مرن يشمل جوانب الفرد كلها. ففي نهاية الشهر الشاني عشر يـزداد وزن الطفل بمقدار ثلاثة أضعاف وزنه عند الولادة كما يزداد طوله بمقدار ثلث طول عند الولادة وتتباطأ نسبة النمو تدريجياً بعد نهاية السنة الأولى ويبلغ الطفل في نهاية مسنته

الثانية ربع وزن الراشد ما بين (14 إلى 20 كلغ) ونصف طوله تقريباً ما بين (50 إلى 60 ستتميتراً) وفي هذه المرحلة يظهر الطفل العديد من المهارات فبدءا من الشهر الرابع بدأ في التفريق بين أعضائه فيصل بيده إلى فمه ويستطيع ابتداء من الشهر السابع أن بزحف على بطنه ويمشي على يدبه ورجليه.. واعتبارا من الشهر العاشر يستطيع الوقوف والمشي كما يستطيع مع نهاية الستة إمساك الأشياء وأكلها وإصدار بعض الأصوات.. أما مع بلوغه السنتين بصبح قادرا على الجري والتكلم وإن كانت الكلمات لا تخرج واضحة كما يستطيع الأكل بمغرده، ويستطيع الذهاب إلى المرحاض الالحاف بين الأطفال ولكنه يبقى طفيفا وبسيطا وتقدير ذلك يبقى صحبا لا يمكن قياسه.. فإذا ما اغتنى وسط الطفل أو افتقر مثلا انعكس ذلك في أداء قدراته العقلية.

# 2. مرحلة ما قبل المدرسة

وهي مرحلة تمند من بداية العام الثالث إلى نهاية السنة الخامسة تقريباً.. وهي مرحلة ينمو فيها الطفل نموا ظاهرا بارزا حيث يزداد طوله في العام بمعدل 7 سم في السنة وذلك بين السنتين الثانية والخامسة. وبالمقابل تتباطأ زيادة الوزن أو تتوقف لفترة عندما يكون الطفل الكثير الحركة ثقبل الجسم الأمر الذي قد يجعله يغدو طويلاً نحيلاً دون أن يكتسب أي وزن خلال جانب من فترة ما قبل المدرسة. وينمو الأطفال في هذه الفترة نموا عقليا واضحا وجلبا حيث تتكون لهم في هذه المرحلة العمليات المعرفية المتنوعة كالإدراك والذاكرة والتعلم وحل المشكلات واللغة. ويتسع إدراك الطغل للعالم ويتعمق بسبب اشتداد حدة قوته العقلية إذا ما قورن الأمر بذكاء الرضيع.

وقد درس (بياجه) عالم التفكير لدى الطفل في هذه المرحلة ووصفه بالخصائص المميزة التالية:

أ. السببية الظاهرية: ووفقها يفترض الطفل أن ثمة علاقة سببية بـين الأشـياء الــــــي
 تحدث معاً فقد يخاف الطفل وبجدث أن يختبئ خلف غطائه فيتوصل إلى الاعتقاد
 بأن الغطاء قد حماه من الأذى .

- ب. الإحيائية: وهي نزعة تقوم على الاعتقاد بأن الأشياء الجامدة حية، ذلك لأن الطفل ينمط العالم المادي من حوله في إطار تجربته إذ أنه يحس بالألم والحرارة والبرد فإنه يفترض أن الحجر والشجرة تتألم وتتضايق من الحر والبرد.
- ج. الغرضية والقصدية: إذ يعتقد الصغار أن كل شيء في العالم صنعه الإنسان لهم وإذا وجب أن يكون لكل شيء غرض ويجب أن تفهم كلمة الطفل الأزلية (لماذا) في هذا الإطار وعلينا بالتالي أن نوفر الإجابات الملائمة لأسئلة الطفل بحيث يفهمها الأخير وتبقى على جانب من الحقيقة فالشمس وجدت لتدفئنا وتختفي الفراشات في الأعشاب كي لا تأكلها العصافير...

# مرحلة الطفولة المتوسطة

وتمتد الطفولة المتوسطة بين السنتين الخامسة أو السادسة وبين الحادية عشرة أو الثانية عشرة، كما يقول علماء النفس. وفي هذه المرحلة ينمو الطفل نموه الجسدي بشكل طبيعي ولكنه قد يتأثر بالمحيط المادي للأسرة. ولكن النمو الطبيعي يكون بزيادة المستمترات في الطول و2.5 كلفم في الوزن كل سنة من سنوات هذه المرحلة. وتزداد مهارات الطفل في هذه المرحلة وتصبح ملاحظة وتكون أكثر هذه المهارات حركية فيتعلم الطفل القفز واللعب بالكرة ... أما الحديث عن النمو العقلي فيسوقنا إلى القول بأن الطفل في هذه المرحلة يكتسب بعض المهارات والمعارف التي تفيد في التكيف الاجتماعي. فيستطيع تعلم القراءة والكتابة التي تمكنه من تحصيل العلوم والمفاهيم واللغة.

وتتحسن قدرة الأطفال شيئا فشيئا على تنظيم المعلومات الإدراكية بصورة منطقية مع نضجهم فيستطيع كبار الأطفال فرز قدر من المعلومات أكبر وأكثر تعقيداً مما يستطيعه صغارهم. ويجمع الباحثون الآن على أن استخدام الصغار للتصنيف المعرفي يتصاعد مع تصاعد العمر والنضج. وتبدأ الفروقات بين الأطفال تتضح وتتباين عندما تبدأ القدرات العقلية (الذكاء التذكر التخيل) تفرز نتائجها. وفي هذا المضمون يمكن الإطلاع على الدراسات التي أجريت لفحص هذه القدرات ومعرفة الفروقات بين القدرات عند المتعلمين. وعلى الرغم من أن صبيان ما قبل المدرسة

وبناتها يلبسون بشكل مختلف عن بعضهم بعضاً ويبدون بعض الفروقات في عارسة الفعاليات المختلفة فإنهم يقيمون قليلاً من التمايز بين بعضهم ويلعبون معاً بشكل يثير رضاهم إلا أنه وبدءاً من السنة السادسة أو السابعة يميل كل من السبيان والبنات لإقامة فئات لعب معزولة وعارسة فعاليات ذكورية وأثوية متباينة وتشير تلك التغيرات إلى أن أطفال المدرسة الابتدائية قد بدؤوا يشكلون هوية نفسية كأعضاء في هذا الجنس أو ذاك. ولعل ذلك نتيجة أسباب كثيرة بعضها عضوي (الفروقات الفسيولوجية بين الجنسين) وبعضها اجتماعي (معاملة الآباء والمجتمع للجنسين بطريقة مختلفة)...

# 4. مرحلة الطفولة الراهقة

وهي مرحلة تكون بين سنوات (14-18)، وهي مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية. وتوجد مراهقة أخرى ولكنها مراهقة ما بعد الطفولة وهي ليست موضوع بحثنا. وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم بالتجدد المستمر، ومكمن الخطر في هذه المرحلة التي تنتقل بالإنسان من الطفولة إلى الرشد، هي التغيرات في مظاهر النمو المختلفة (الجسمية والفسيولوجية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والدينية والخلقية) والمعنى هنا يشير إلى الاقتراب من النضج والرشد. وهذا المفهوم لا يختلف كثيرا عن مفهوم علم النفس للمراهقة المدي يرى فيها مرحلة الاقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي. ويبدأ في هذه ألمرحله نمو آخر لم يكن معروفا في بقية المراحل وهو النمو الجنسي.

# أشكال المرامقة

تشير اغلب الدراسات النفسية إلى وجود عدة أشكال من المراهقة نذكر منها:

- مراهقة سوية خالية من المشكلات والصعوبات.
- مراهقة انسحابية، حيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة، ومن مجتمع الأقران، ويفضل الانعزال والانفراد بنفسه، حيث يتأمل ذاته ومشكلاته.
- مراهقة عدوانية، حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره
   من الناس والأشياء.

# مرحلة الطفولة في عمر الإنسان

اختلف العلماء والتربويون في تحديد مرحلة الطفولة في عمـر الإنـسان.. فقـسم البعض حياة الإنسان إلى مرحلتين:

الأولى: مرحلة الطفولة: وتبدأ من مولىد الإنسان حتى يبليغ سين الثامنية عيشرة أو العشرين.

الثانية: مرحلة الرجولة أو الأنوثة وتبدأ من بعد ذلك.. وتستمر حتى نهاية العمر.. وبهذا التقسيم تدخل مرحلة المراهقة والشباب في طور مرحلة الطفولة.

في حين قسم فريق آخر مرحلة الطفولة وحدها.. إلى ثلاث فترات.. هي:

الطفولة المبكرة (من المولد حتى السادسة).

ب. الطفولة المتوسطة (من السادسة إلى الثانية عشرة).

ج. الطفولة المتأخرة (من الثانية عشرة وحتى العشرين.. وتدخل ضمنها فـترات
البلوغ والمراهقة.. ومطلع الشباب.. وبداية الحيض بالنسبة للفتاة).

لكن التقسيم الشائع لدى علماء نفس الطفل هو:

أ. مرحلة الطفولة المبكرة (3 - 6 سنوات).

ب. ومرحلة الطقولة المتوسطة (6 – 9 سنوات).

ج. ومرحلة الطفولة المتأخرة (9 – 12 سنة).

د. مرحلة المثالية أو الرومانسية (12 - إلى نهاية مرحلة الطفولة أو إلى 18 سنة).

والطفل كائن رقيق منهل التشكل وسهل التأثر بما يدور حوله ومن هنا ستكون مسؤوليتنا نحن الآباء والأمهات كبيرة في تنشئة الطفيل وتوجيهه إما إلى الطريق الصحيح فينشأ شابا على نهج سليم بعيدا عن الاضطرابات والمشاكل النفسية... وإما أن ينشأ مليئا بالعقد النفسية التي تؤدي به إلى الجنوح أو المرض النفسي، وتتعدد الأسباب المؤدية لمثل هذه المشاكل فمنها مصدرها الأب والأم معا وأخرى مصدرها الأب وأخرى مصدرها الأب وأخرى مصدرها الأم.

ويجب الاهتمام بمرحلة الطفولة على كل الأصعدة ذلك أنها وحدها تخبر عن ماذا يمكن أن يكون من أمر رجل المستقبل فكلما كان الاهتمام بها موجها ومبنيا على أساس سليم صحيح كلما كانت نتائج صناعة الفرد الناجح المفيد كبيرة وناجعة.

# أهمية الطفولة مرحلة أساسية في حياة الإنسان

الطفولة مرحلة أساسية ومهمة في حياة الإنسان ففيها تتحدد معالم شخصيته ويكتسب أنماط قيمه وسلوكباته ويتعلم مختلف عاداته واتجاهاته فهي مرحلة نمو مستمر للفرد وتكمن أهمية مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها السنوات التكوينية فهي الأهم في حياة الإنسان، حيث تتبلور معظم الصفات الشخصية للفرد وعناصر نموه خلال هذه الفترة من بداية الحياة. وتتضمن تنمية الطفولة المبكرة عددا من المفاهيم والقضايا المتأصلة في التعليم والثقافة والصحة والتغلية والسلوك الاجتماعي والنفسي، الأمر الذي يحتم علينا التوجه الشامل والمتماسك للوقف على حاجات الطفولة المبكرة.

ما أن الأسرة هي النواة الاجتماعية الأساسية التي تحتضن وترعى الطفل، للا فإن أي مجهود يتوجه لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة يجب أن يحمل في طياته الاهتمام بمصلحة الأسرة والمرأة بشكل خاص. والوعي بقضايا الطفل وتطور نموه ومشكلاته. ليس أمرا عابرا وسهلا وليس مقصورا على فئة بحد ذاتها دون أخرى. الوالدية مثلها مثل جميع المهن في الحياة تستدعي الإعداد المسبق من حيث المعرفة والدراية في هلا الجال على الرغم من أن معظم البشر يعتقدون أن الوالدية تحصيل حاصل ولا تحتاج للمعرفة والتدريب كبقية الأعمال المنوطة بالناس. ومن هنا فالكل ينجب والكل يربي لكن ليس من المؤكد أن تكون عملية التربية عملية سليمة، فالأسرة مسئولة عن الطفل وتنشئته الاجتماعية. وإنني أضع هذه السطور المتواضعة بين أيدي كل أسرة تهتم بالطفولية وترغب أن تحقيق لأطفالها تربية سليمة لتقدم للمجتمع جيلا واعبا وشخصيات سوية تكون مساهمة في تقدم المجتمع جيلا واعبا

#### أهمية الطفولة فإ كافة المجتمعات

إن قضية الطفولة قضية خطيرة في كافة المجتمعات، كونها البداية الأولى لإنسان المستقبل صانع الغد والفاعل في التاريخ، وأن على الأسرة مهمة خطيرة هي تربية المثل

الدينية والأخلاقية والقومية في نفوسنا، وإن كل التقصير في هذا الباب داخل البيت لا يؤدي إلا إلى الإضرار بنا في مستقبلنا ومستقبل بلادنا والطفولة هي مهد الانطباعات الجميلة أو القبيحة، ولذلك فإن للبيت مهمة تربية الذوق في نفوس أبنائه، فيستطيع أن يربي فيهم حاسة الشعور بالجمال وحبه، والقبح واستنكاره، وحاسة الرحمة والشفقة والحنان، وما إلى ذلك من وسائل التربية الإنسانية التي تجعلنا متحضرين بالمعنى العميق للكلمة.

# مفاهيم مختلفة عن الطفولة

وهناك من يطلق اسم مرحلة الطفولة المبكرة على مرحلة ما قبل المدرسة، حيث إنها تبدأ بنهاية العام الثاني من حياة الطفل، وتستمر حتى بداية العام السادس، وتعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة في حياة الطفل، حيث إن نموه فيها يكون سريماً ومخاصة النمو العقلي، وتشهد هذه المرحلة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الطفل كالانزان حالفسيولوجي> والتحكم في عملية الإخراج وزيادة الميل إلى الحرية، وعاولة التعرف إلى المبيئة المحيطة، والنمو السريع في اللغة، ونمو ما اكتسب من مهارات الوالدين، وتكوين المفاهيم الاجتماعية، ويزوغ الأنا الأعلى، والتفرقة بين الصواب والخطأ والخير والشر، وبداية نمو الذات وازدياد وضوح الفوارق في الشخصية حتى تصبح واضحة المعالم في نهاية المرحلة. وفي هذه المرحلة ينمو وعي الطفل بالانفصال والاستقلالية، فلم يعد ذلك المخلوق الذي كان مجمل على الكتف، أو مجبو، إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر، بل صار الطفل الآن قادراً على الوقوف على قدميه والتحرك بوساطتهما عا يجعله يعتمد كثيراً على التجوال هنا وهناك، مستكشفاً ومنقباً في اهتمام واضح، بل إنه يخاطر في تنقله، والمخاطرة تفتح له آفاقاً جديدة للمعرفة، ويستطيع هنا استبعاب الظواهر الخارجية، وفيها يتعرف إلى خواص الأشياء وعلاقتها بعضاً.

## الطفل والاتصال بالعالم المحيط

ينجذب الطفل إلى الاتصال بالعالم المحيط ومكوناته لاستكشافه والتعرف إليه، فهو في هذه المرحلة يكتسب معلوماته عن العالم الخارجي عن طريق حواسه، وقمد

أثبتت البحوث أن الحواس تولد شعوراً باللذة عند الطفل أكبر بما تولده عنــد البــالغ. والطفل في هذه المرحلة يستخدم الأسئلة والاستفسارات الموجهة للمحيطين به لمعرفية المزيد عن العالم الخارجي، حيث يكون كل طفل لنفسه ما يُسمَّى ببنـك المعلومات، فاللحاء المخي في هذه الفترة بكون في غاية الحساسية، وهذا يجعل من السهل تخزين المعلومات والخبرات ورموز الأشياء لاستخدامها في اكتساب الخبرات في المستقبل وتفسيرها والتعامل معها. وتعتبر هذه المرحلة العمريـة أسـرع مراحــل النمــو اللغــوي تحصيلا وتعبيرا وفهمأ، حيث ينزع التعبير اللغوي نحو الوضوح ودقمة التعبير والفهم ويتحسن النطق ويختفي الكلام الطفولي مثل الجمل الناقصة والإبدال والثأثأة وغيرها. فالطفل خلال هذه المرحلة يتمكن من اكتساب ما يقرب من خمسين مفهوماً جديداً كل شهر وبذلك يضيف هذه الثروة الهائلة إلى محصوله اللفظي بما يساعده على الاتـصال بالآخرين وفهمهم والتجاوب مع متطلبات الحياة الاجتماعية، كما أنه يعمـل كعنـصر أساسي في النمو العقلي السليم للطفل. ويتصف الطفيل في هيذه المرحلية بالخيصوبة المفرطة في الخيال والقدرة على الربط بين الأسباب ونتائجهما، بالإضافة إلى أن النمـو العقلي في هذه المرخلة يكون في منتهى السرعة حيث أكبد العبالم النفسسي (بلبوم) أن 50% من النمو العقلي للطفل يتم فيما بين الميلاد والعام الرابع من عمره، و30% منه يتم فيما بين العام الرابع والثامن من حياة الطفل. وفي هــذه المرحلــة يكتــسب الطفــل الكثير من المعلومات، وتتكون لديه المفاهيم المعرفية المختلفة التي تساعده على اللحاق بهذا الركب الهائل من المعلومات وخصوصاً أننا نعيش في عصر الانفجار المعرفي.

# الأطفال ونماذج المهارات

يستمر النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة بمعدلات صريعة، حيث تنمو لدى الأطفال نماذج من المهارات التي تسمى بالذكاء العام، وذلك إضافة إلى استقرار وثبات مهارات أخرى مثل الإدراك والذاكرة والتعلم وحل المشكلات، وفيها يتلقى الطفيل للمرة الأولى معلومات عن كل ما يحيط به كما أنه يبدأ في تكوين المفاهيم المعرفية المختلفة عما يوضح ضرورة تعريض الطفيل في هذه المرحلة لأكبر قدر ممكن من المعلومات والمفاهيم المعرفية المختلفة بطريقة مبسطة وصحيحة لتسهل عليه عملية

اكتسابها، ولتضمن له نمواً معرفياً سليماً، حيث إن تلقي الطفل في هـــذه المرحلــة لأيــة معلومة خاطئة يصعب تغييرها لاحقاً بما يؤثر على ثقافته، كما أن حرمانه من التعرض لهذه المعلومات والمفاهيم في هذه المرحلة يؤثر سلباً على نموه المعرفي.

## الطفل والمثيرات الحسية المختلفة

تؤكد الانجاهات المعاصرة في تربية أطفال ما قبل المدرسة، على أهمية تعريض الطفل للمثيرات الحسية المختلفة، وإكسابه المفاهيم المناسبة بما يساعده على اللحاق بهذا الركب الهائل من التطور التكنولوجي والعلمي المعاصر حتى لا تنضيع عليه الوقت، وحتى لا نهدر الكثير من طاقاته وقدراته العقلية وحتى لا نفقده الكثير من الخبرات قبل أن يصبح في عمر اللحاق بالمدرسة. ويبدأ الطفل في تكوين المفاهيم المعرفية في سن مبكرة فبعد مرور عامين من حياته يكون قد كوَّن مضاهيم بــــيطة عــن ذاته وعن الوجود المادي من حوله، ولأن المفاهيم تتكون من الخبرات التراكميــة المكتسبة لأنها تبدأ بسيطة للغاية ومحسوسة من الواقع المادي للطفل. ويحاول الطفل في هذه المرحلة أن يعيد بناء كل ما تحت تنميته في السنوات الأولى من حياته سواء أكمان من النمو في اللغة أو في العمليات الرمزية، إلا أن إدراكه للمفاهيم التي يبنيها مازال هشاً في الحدود التي تظل هذه المفاهيم في منتصف الطريق بين تعميم المفهـوم وقرديــة العناصر التي تكون المفهوم من دون أن ينصل الطفيل إلى مستوى أحدهما بسبب تذبذب وعدم استقرار قدراته التصويرية، ولأن إدراك الطفل للمفهوم في هذه المرحلــة من التعلم يرتبط بتكوين مهارات وممارسات يقوم بها، ويصحح منها شيئاً فشيئاً حتمي يكتسب تعميمات وقواعد ترتبط بـالمفهوم الـذي يدركـه في مرحلـة لاحقـة. وعمليـة تكوين المفاهيم عند الطفل عملية لها مدخلات تتمثل في الحبرات السي يستمدها من الأسرة وجماعة الأقران والمدرسة ووسائل الإعلام وبيئته الحيطة به. ويجري الطفل لهذه المفناهيم عمليسات الإدراك والتسصنيف ووضحها في فتسات مسن المعلومسات طبقساً للخصائص المشتركة والمتشابهة فيما بينهما، ويخرج من ذلك بعدد من المفاهيم والتوجهات الجديدة تجاه حياته، ويتبلور من خلالها سلوكه وتصرفاته، فكل فرد يسنظم حياته على أساس المفاهيم التي تحويها ذاكرته والعلاقة بين هـذه المفـاهيم، والمـتغيرات التي تحكم هذه العلاقات.

## المفاهيم عند الطفل

والمفاهيم عند الطفل تنضمن دائماً شيئاً أكثر من المعنى الخاص لـشخص بعينه أو شيء بعينه، أو حادثة بعينها، أو موقف بعينه، وعلى سبيل المثال مفهوم حام> ينمو عن طريق خبرة الطفل مع أمه هو وخبراته مع نساء الحريات يقمسن بدور الأم معه ومع أطفال آخرين.

إن تكون المفهوم عند الأطفال ما هو إلا عملية توصية اجتماعية تتطلب الالتقاء بالنماذج الكبرى لتمده بخبرات عوضيه هادفة لأن الاقتصار على خبراته الشخصية المباشرة يؤدي إلى أن يصبح الطفل محدود الإمكانيات، والنمو النفسي السليم يحتاج إلى الجمع بين الخبرات المباشرة والخبرات العوضية.

نظر لأهمية الطغولة كحجر أساس لبناء شخصية الإنسان مستقبلا وبما أن لها دوراً كبيراً في توانق الإنسان في مرحلة المراهقة والرشد فقد أدرك علماء الصحة النفسية أهمية دراسة مشكلات الطفل وعلاجها في مسن مبكرة قبل أن تستفحل وتؤدي لانحرافات. نفسية وضعف في الصحة النفسية في مراحل العمر التالية وقد تبين من دراسة الباحثين في الشخصية وعلم نفس النمو ان توافق الإنسان في المراهقة والرشد مرتبط الى حد كبير بتوافقه في الطفولة فمعظم المراهقين والراشدين المتوافقين مع أنفسهم ومجتمعهم توافقا حسنا كانوا سعداء في طفولتهم قليلي المشاكل في صغرهم، بينما كان معظم المراهقين والراشدين سيثي التوافق، تعساء في طفولتهم، كثيري المشاكل في صغرهم، كما أن نتائج الدراسات في مجالات علم النفس المرضي وعلم نفس الشواذ أوضحت دور مشكلات الطفولة في نشأة الاضطرابات النفسية والعقلية والانجرافات السلوكية في مراحل المراهقة والرشد.

## أهمية مرحلة الطفولة

- مرحلة غرز المفاهيم والمبادئ والثقافات الأساسية.
  - الحاجة للعناية والاهتمام كي يشب الطفل سويا.
    - 3. مرحلة الضعف والاعتماد على الكبير.
      - 4. الطفولة مرحلة البناء الأساسية.

# الأسرة والطفولة

و يمكن تصنيف التأثير المنزلي على الطفل بأنه يتفاوت بين المتوسط والعالي بحسب العوامل المذكورة سابقا. الأسرة أول مؤسسة يتعامل معها الطفل من مؤسسات المجتمع، وهي البيئة الثقافية التي يكتسب منها لفته وقيمه، وتوثر في تكويف الجسمي والنفسي والاجتماعي والعقائدي، فالأسرة مسئولة عن حفظ النوع الإنساني، وتوفير الأمن والطمأنينة للطفل، وتنشئته تنشئة ثقافية تتلام مع مجتمعه وتحقق له التكيف الاجتماعي.

وتقوم الأسرة بغرس آداب السلوك المرغوب فيه وتعويد الطفل على السلوك وفق أخلاقيات المجتمع، أي أن الأسرة تقوم بعملية التطبيع الاجتماعي للطفل باعتبارها \_ كمؤسسة اجتماعية - تمثل الجماعة الأولى للفرد، فهمي أول جماعة يعيش فيها الطفل ويشعر بالانتماء إليها وبذلك يكتسب أول عضوية له في جماعة يتعلم فيها كيف يتعامل مع الأخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق مصالحه من خملال تفاعله مع أعضائها.

الأطفىال شريحة متحركة، متغيرة، نامية، متفاوتة الأعمال والشخصيات والملامع، إن الاعتراف بوجود الطفل انجاز كبير. وعندما تبه الناس إلى خطأ ذلك، وان الأطفال ينتمون إلى عالم آخر غير عالم الكبار، بدأ الاهتمام بأدب الطفل وفنه وحقوقه وتربيته، وما إلى ذلك، وتم إدراك أن للطفل لغة خاصة به، وسلوكا معينا له، يتصرف به من خلال قدراته، ويرى اغلب علماء النفس والتربية أن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل حياة الإنسان، إذا تعتمد عليها مراحل النمو التالية في حياته، بل إن بعض المربين يرى أن أثر الأسرة ترجع كفته عن آثر عوامل التربية الأخرى في الجتمع، وأن آثارها تتوقف على الأسرة فيصلاح الأسرة تصلح آثار العوامل والوسائط التربوية الأخرى وبفسادها وانحرافها تذهب مجهودات المؤسسات الأخرى هياء.

## المنرسة والطفولة

تطور مفهوم المدرسة في العالم العربي من التعليم إلى التعليم والتربية بمعنى أن تكون المدرسة مصدر مفاهيم وقيم وثقافة عامة إضافة إلى دورها التعليمي العادي، لكن هذا المفهوم لم يتحقق بصورة جيدة، بل كان متعشرا في كثير من الأحيان إما لأسباب تتعلق بالرؤية الثقافية والتربوية المفترضة للمدرسة أو لأسباب مادية كقلة الإمكانيات أو ضعفها أو لأسباب فنية وإدارية كنوعية المدرس ومستواه وأدواته التعليمية.

الحصيلة العامة لتأثير المدرسة في الجانب الثقافي محدود وهو في مجمله ينحصر في الجانب المعرفي التعليمي. وإن التعليم في العالم العربي يعتمد إجمالا أسلوب التلقين والذي يقتل ملكة الإبداع والتفكير العلمي الصحيح فضلا عن إضعافه لقدرة المتعلم اللاتي للطفل.

إن تأثير المدرسة يرتبط بشكل كبير بالمدرس وشخصيته وثقافته ومدى تفاعله مع الصغار وانقيادهم له. ولا شك أن للمنهج دورا في تربية الطفل لكنه خالبا صا يرتبط ببيئة المدرسة والمدرسين بشكل خاص لأن العملية قد تقتصر على حفظ متون أو ترديد كلمات دون استيماب حقيقي وتقبل ذاتي وممارسة واقعية. ويمكن تنصنيف تأثير المدرسة على الطفل بأنه يتفاوت بين المتدني والمتوسط.

#### الشارع والطفولة

يكاد يكون تأثير الشارع يفوق تأثير المدرسة والشارع هو الأصدقاء والجيران خصوصا بالنسبة للمراهنين ومن يقاربون هذه المرحلة والتأثير عادة يكون في السلوكيات والتي سرعان ما تنتقل بين الصغار. أما التأثير بالجانب المعرفي فهو محدود ويقتصر غالبا على ما ينقله الصغار من المصادر الأخرى كوسائل الإعلام أو المنزل، وبالطبع فإن نوعية الشارع لها تأثير كبير وثقافة أبناء الجيران وتربيتهم المسبقة تنعكس على من يخالطونهم. وفي البيئات الفقيرة يكون الشارع مصدراً أساسياً ومعرفياً وثقافياً وذلك لأن الوقت الذي يقضيه الطفل مع أصدقائه وأبناء الشارع أكثر من المنزل وقد تنهياً له تجربة أشياء محظورة في المنزل وقد يطلع على معلومات تصنف سرية بالمنزل.

# الجتمع والطفولة

الجمتم هو الأسرة الأكبر وهم الأقارب والمعارف، وهم الذين يـزورهم الطفــل مع أسرته سواء أكانوا أقارب أو أصدقاء. وإن تــأثير هـــذا المحـيط يعتمــد علمى نوعيــة المخالطين للطفل وثقافة الأقارب والأصدقاء وخلفياتهم الدينية وتنشئتهم لأطفالهم.

مع تغير نمط الحياة المعاصرة قلت الخلطة مع الآخرين وأصبحت الزيارات متباعدة واللقاءات محدودة (بمن فيهم الأطفال). التأثير العام بالتبالي للمجتمع على الطفل محدود ولا يقارن بالتأثيرات الأخرى وبمكن أن يصنف بالمتدني عموما.

# وسائل الإعلام والطفولة

مفهوم الإعلام
التعريف بالإعلام
المبية الإعلام
المبية الإعلام
التطور في الدراسات الإعلامية
الإعلام والدعاية
الإعلام والمدارس
الوسائل المعموعة
الوسائل المعمية البصرية
الكال ووسائل الإعلام
ابرز نظريات التأثير الإعلامي
انواع التأثيرات التي تحدثها الوسائل الإعلامية على المتلقي

# الفصل الثاني

# وسائل الإعلام والطقولة

هي أدوات التواصل الجماهيرية بين الطفيل والعالم الخيارجي وقيد تطورت بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة -خصوصا في الجانب المرئي- وتوفرت العديد من الخيارات، لدرجة أن نجد بعض الأطفال لا يعرف الشارع، ولا يتفاعل مع المدرسة، ولا يخالط أسرته وجل مادته المعرفية وثقافته الشخصية مصدرها وسائل الإعلام، لذلك يمكن تصنيف وسائل الإعلام بأنها المؤثر الأول والأقوى على الطفل.

الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع مؤثر هائل في تكوين الأبناء، لما يتمتع به من حضور وجاذبية وإتقان ... والإشكائية اليوم أن الأطفال لا يتعرضون لتأثير وسيلة إعلام واحدة صادرة عن جهة واحدة، يمكن التفاهم معها من أجل التقريب بين مفردات الرسائل التي يوجهها للأطفال، ومفردات الرسائل التي توجهها الأسر والمدارس. إن الوسائل الإعلامية تنتمي إلى أكثر مئات البلدان والمؤسسات في العالم، وهي تعكس ثقافات وديانات وتطلّعات متباينة أشد التباين، وإن نسبة غير قليلة من الناس قد أسلمت أبناءها للفضائيات من غير قيود تُذكر، ولهذا فإن ما يقوله الأبوان بات يُفهم لدى هؤلاء الأبناء في ضوء الخلفية الثقافية العميقة والمتماسكة التي بناها الإعلام بشتى صوره ومكوناته، وبهذا فعلاً يصبح ما يقوله الأبوان جزءًا مرتهنًا للكل أكثر من أن يكون بعضًا منه.

# مفهوم الإعلام

يرى الباحث هشام اعبابو أن مفهوم الإعلام ينطلق من أنه كل وسيلة جماهيرية هدفها الإخبار والإعلام والتثقيف وكذلك الترفيه، ويعتبر الإعلام عالما في حد ذاته، له أهدافه ورسائله ووسائله، ومن بين وسائل الإعلام نجد الكتب والجرائد والإذاعة والتلفزيون.

#### التعريف بالإعلام

#### الإعلام لغة

يتقارب معنى الإعلام مع معنى الدعوة والتعليم، فالدعوة لغة النداء والإعلام والإبلاغ. والداعية: هو كل من يدعو النياس إلى بدعة أو دين، وأدخلت الهاء فيه للمبالغة، وإذا كان التعليم مشتقاً من عَلِم، يقال: (عَلِمَه كسَمِعَه عِلْماً بالكسر بمعنى عَرَفَهُ وعَلِمَ هو في نفسه) فإن الإعلام مشتق من أعْلَمَ الرباعي ومصدره إغلام، بمعنى الإخبار، وعلى هذا فإن التعليم والإعلام أصلهما واحد، وهو الفعل: عَلِم؟ إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرار وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. وإذا كان معنى الإعلام يشترك مع معنى الدعوة والتعليم في الدلالة على هدى أو ضلالة بما يقع في نفس المتلقي، ويتبعها في الوظيفة الثقافية والتربوية - فإنه مع التقدم الصناعي الحديث وإنتاج وسائل ذات تأثير سريع مثل الصحافة والمذياع والمرئي وما يسمى بالأنترنيت- استقل بمسمى خاص ووظيفة خاصة، وصار يشارك الدعوة والتعليم في الهذف والغاية.

# الإعلام اصطلاحاً

لم يقتصر المعنى الاصطلاحي للإعلام على المعنى اللغوي وهو مجرد الإخبار والتبليغ بوجه سريع؛ بل تجاوزه إلى معنى يتناسب مع وظيفته الحديثة، وهو التعبير عن ميول الناس واتجاهاتهم وقيمهم؛ بحيث يمكن تعريفه بأنه: نشر للمعلومات والأخبار والأفكار والأراء بين الناس على وجه يعبر عن ميولهم واتجاهاتهم وقيمهم بقصد التأثير.

وإذا كان هذا التعريف قد ركز على المضمون دون الوسائل؛ فلأن المضمون هو الذي يعبر عن شخصية الإعلام، أما الوسائل من صحافة وكتابة وإذاعة ومرئي وغيرها فهي: عبارة عن قنوات يمر منها المحتوى لا أكثر؛ إن أحسن استخدامها أعطت النتائج المحمودة، وإن أسمي، استخدامها أعطت النتائج المذمومة، ولا ذنب عليها والتبعة تقع على من استخدامها، ووفق هذا المعنى يمكن تعريفها بأنها: أدوات صناعية نقوم بنقل المضمون في آن واحد أو على التدريج لمجموعة واسعة من الأفراد.

## أهمية الإعلام

استعمل الإنسان بعفوية الوسيلة الإعلامية منذ القدم، وكمان اللسان وسيلته الإعلامية الأولى في الإخبار والتصوير والتفاهم والإقناع عن طريق الخطبة والقصيدة والقصة والقصة والكتاب، واليوم تجسد الإعلام في وسائل تقنية متطورة، ضاعفت من سرعته وفاعليته وتأثيره من خلال الهاتف والحاسب والأقمار الاصطناعية ووكالات الأنباء والمطابع ودور النشر والتوزيع والإعلان بالصورة العادية والملونة الناطقة والمتحركة، وتأتى أهميته من النواحى الآتية:

- 1. أنه قوة مؤثرة في تكوين الإنسان: فهو ذو شأن في توجيه الميول والمشاعر وتنمية القدرات والمواهب، وفي إعداد الروح والعقل وبناء الجسم، ولا صيما إذا كان القائمون عليها خبراء وأخصائين في التوجيه في علم النفس والتربية والإعلام، وبارعين في استخدام الوسائل الإعلامية والتحكم في درجات تأثيرها، ذلك أن الإنسان في نظر الإعلام يتغذى بالخبر، وينمو بالفكر، ويتعافى بالمعلومة، وهذا يوضح أهمية الإعلام في تكوين الإنسان وصياغة شخصيته وإعداد جوانبه إعداداً سليماً.
- 2. أنه قناة حضارية سريعة التأثير في المجتمعات: فهو رمز من رموز التحضر والتقدم في مقياس الأمم والمجتمعات، وسبيل الدولة الحديثة في إظهار مبادئها وقيمها ومنجزاتها، وأداتها في توجيه شعبها لبلوغ أهدافها وآمالها، ووسيلتها في بناء حضارتها، وتربية الأجيال القادمة على حينها، فإن الإعلام على اختلاف طرقه ووسائله بات يمارس عملية مهمة في حياة الأمم وحضارة الشعوب، لا يكاد يسلم من تأثيره سلبا أو إيجابا فرد أو مجتمع أو دولة.
- 3. أنه سبيل الأمة في التأكيد على هويتها: فمن المؤكد أن لكل أمة من الأمم مبادئ وتيما ومفاهيم خاصة بها، تمثل شخصيتها الظاهرة، وتعبر عن نظرتها إلى الحياة، وتنم عن تصورها للوجود، فتحرص على استمرارها، والمحافظة عليها، ووقايتها من عوارض الزمن، وصراع الأفكار، والإعلام هو مرآة أي أمة، وآداتها في نشر مبادئها وقيمها ومفاهيمها، (فما انتشرت ثقافة أمة في عصرنا الحاضر ولا قيمها

إلا بقوة إعلامها وإرادة إعلاميها وسعة أفقهم، وما تراجعت ثقافة وانزاحت إلى الهامش إلا بنضعف وسائلها الإعلامية وضحالة إعلاميها وفتور همتهم) فالإعلام وسبلة ناجحة في نقل القيم والمبادئ والمفاهيم إلى الأخرين، وصياغة المجتمع على وفقها، وتنشئة الأطفال عليها، وتأكيد ذلك.

## التطورية الدراسات الإعلامية

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الدراسات الإعلامية وتميزت بعطور الإعلام الجماهيري الذي أصبحت هيمته على الإنسان المعاصر واضحة وقد ساعد النطور التكنولوجي الحديث على جعل الاتصال ميسراً بما زاد من أهمية وخطورة الإعلام ووسائله في حياة الإنسان الذي أصبح عاطاً أينما كان بهذه الوسائل المتنوعة التي تحاول فرض سيطرتها وتأثيرها عليه. ولم يعد هنالك بجال للشك في ذلك الدور التعاظم الذي تقوم به وسائل الإعلام المعاصرة كأدوات أساسية لنقل الأخبار والمعلومات والترفيه والتوعية والتوجيه وحيث أصبحت العملية الإعلامية في عصرنا الراهن عنصراً أساسياً من عناصر تشكيل قيم الناس ومفاهيمهم وأنحاط سلوكياتهم وأساليب حياتهم لذلك فليس غريباً أن نجد وسائل الإعلام المختلفة تتسابق فيما بينها فوسائل الإعلام المختلفة تتسابق فيما بينها للوصول إلى التأثير في عقبل الطفيل ووجدائه واتجاهاته وأنحاط سلوكياته للوصول إلى التأثير في الجموع ومن ثم النجاح في الاستحواذ على الاهتمام والمتابعة من لذن الجميع.

يشير مفهوم الإعلام إلى عمليتين يكمل بعضهما بعضا فهو من جهة يـد على عملية استقاء واستخراج المعلومات والحصول عليها ومن جهة أخرى يعني الكيفية التي بواسطتها تبث المعلومات. ولا يمكن أن تتم أي من العمليتين إلا بواسطة وسائل. هي مجموعة الأدوات والأجهزة التي تستقبل أو تبث هذه المعلومات.

ولقد ناقش الباحثون العديد من المفاهيم الإعلامية، والعملية الإعلامية، ومن أشهر هذه المفاهيم ما ذهب إليه العبالم الألماني (أوتـوجروت) من أن الإعـلام هـو (التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاها في نفس الوقت).

ويضيف جروث بأن الصحافة أو الإعلام (تعبير موضوعي) بعيد عن التعبير بصورة ذاتية من جانب الإعلامي قائم على طرح الحقائق المختلفة، وقد يعتمد على الأرقام أو الإحصائيات في بعض الأحيان، وعليهما معاً في أحيان كثيرة. وبعبارة أخرى إن الإعلام قد بني على الأخبار والمعلومات التي لا يرقى إليها الشك ولا يجوز ان تبنى على الأخبار التجار التي أساسها الهوى أو الغرض.

أي إن الإعلام السليم قد بني على حقائق معبرة تعبيراً صحيحاً عن عقلية الجماهير وعن ميولها واتجاهاتها من خلال تبنيه الصدق في طرح المعلومات التي تتصل بموضوع الإعلام.. وبذلك عرف الدكتور عبد اللطيف حمزة الإعلام بأنه تزويد الجمهور بأكبر قدر عمكن من المعلومات أو الحقائق الواضحة وبقدر ما تكون هذه الصحة أو السلامة في المعلومات أو الحقائق يكون الإعلام في ذاته سليماً وقوياً.

ويذهب د. إبراهيم إمام إلى أن (الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة السليمة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم).

أما الدكتور أحمد بدر فيعرفه بما لا يختلف كثيراً عن تعريف الدكتور إسام فيقول: ألإعلام هو تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق السهادقة بقصد معاونهم على تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة من المشاكل أو مسألة عامة أ. وثمة تعريف لباحث آخر هو الدكتور سمير محمد حسين يتسم بالعمومية أكثر من التركين والتحديد.. حيث يقول: الإعلام هو كافة أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والمعلومات الصحيحة من القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات جهور المتلقين للمسادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية عن القضايا والموضوعات، بما يساهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائم والمشكلات المثارة والمطروحة.

وضمن هذا الإطار يرى د. مصطفى المصمودي بأن الإعلام (قد نشأ تلبية لحاجة الإنسان إلى الاتصال وهي حاجة إنسانية نشأت مع نشوء المجتمعات البشرية. حاجة الفرد لكي يتصل بغيره من الأفراد يتبادل معهم المعلومات والأفكار ويعبر عما في نفسه. ويتلقى من الآخرين ما لا يعرف ويعطيهم ما يعرف ثم حاجة الجماعة لتتصل بعضها مع البعض الآخر لتحقيق نفس الغرض).

## الإعلام والدعاية

وقد يختلط مفهوم الإعلام مع الدعاية لدى كثير من الناس إلى حد ذهب فيه كثير من الباحثين في هذا الميدان إلى عد مصطلح الإعلام مطابقاً لمصطلح الدعاية، والواقع أن هذا الرأي يحتاج إلى تأمل وتحليل لأن الإعلام بمعناه الاصطلاحي يتسم بعملية إيصال الأخبار والمعلومات الأفكار والتعبير عن سياسة معينة لا لغرض التضليل والإقناع المقصود لغاية معينة كما هو شأن الدعاية، وإنما لغرض توصيل فكرة أو تعبير عن أيديولوجية معينة.

ويرى (د. إبراهيم إمام) بان مرد هذا الخلط بين الإعلام والدعاية يعود إلى (اتحاد هدفهما وهو الاتصال بالرأي العام وعاولة بلورته وتعديله والأثير فيه)، ولإيضاح ذلك نرى أن من المفيد أن نورد بعض تعريفات الدعاية، ولا سيما تعريف الدكتور حامد ربيع حيث يحدد الدعاية.. بأنها فن تكتيل القوى العاطفية والمصالح الفردية بقصد خلق حالة من التشتت اللهني والغموض الفكري الذي يسمح بتسهيل عملية الاقتناع بفكرة أو مبدأ ما كان يصل إليه الفرد لو ترك لمنطقه المذاتي يتطور بتلقائية دون أي ضغط معنوي أو توجيه فكري بحيث يؤدي إلى تعبير معين في مظاهر الاستجابة بخصوص موقف المواطن من مشكلة معينة.

في حين يذهب الدكتور أحمد بدر إلى تعريف الدعاية بأنها (محاولة مقصودة للتأثير على الاتجاهات والسلوك عن طريق الاستخدام المنتظم للكلمات والرموز). والدعاية هي (ترويج معلومات وآراء منتخبة وفق تخطيط معين بقصد التأثير على عقول وأعمال مجموعة من البشر لغرض معين قد يكون عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً). ويتبنى الإعلام فلسفته على تزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن من المعلومات

والأفكار والآراء الملتزمة بمبادئ الصدق والأمانة ومراعاة الأخلاقيات، بهدف إيجاد السبل التي تسهل عليه عملية الانسياب إلى عقول الجماهير ورفيع مستواهم وإنشاد تعاونهم خدمة للصالح العام. من خيلال اعتماد النفس الطويل في شرح وتغير المعلومات والأخبار والآراء.

أما أسلوب الإعلام فهو يعتمد على تحقيق الأثر الفعال الحقيقي المعالم والواضح الصورة في الوصول إلى عقلية الجماهير من خلال سعي القائمين عليه واهتمامهم بجمع المعلومات والأخبار الحقيقية وتفسيرها وتحليلها، تلك المعلومات التي تخص الجماهير نفسها بالأساس، وبما يمكن الرسالة الإعلامية من تحقيق ذلك الأثر الفاعل.

## الإعلام والمدارس

من المكن استخدام النظام التعليمي في أي بلد بوصفه وسيلة إعلامية لتكوين الاتجاهات والمواقف وتحديدا عند النظر إلى الأطفال حيث يعتبر جهاز التعليم وفقا لتقارير اليونسكو من أكبر قنوات الاتصال المباشر في مساعدة المجتمعات على تطوير الاتجاهات والممارسات حيث زاد على سبيل المثال لا الحصر عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية خلال فترة بين عامي 1998-2000م بقدار مليون طالب وهو ما يمثل ضعف معدل الزيادة التي لوحظت خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين الماضي ويعتبر معدل التحاق الأطفال في المدارس مقياساً أدق لتحديد معدى إمكانية هذا الجهاز في التأثير البالغ على المجتمعات كما أن المعلمين على اتصال دائم ومستمر مع طلبة المدارس وذويهم لذا فهم يتمتعون باحترام ونفوذ كبيرين في المجتمع أمع طلبة المدارس وذويهم لذا فهم يتمتعون باحترام ونفوذ كبيرين في المجتمع أ

وبإمكان المعلمين تصميم الرسائل الصحية عبر الصفوف المدرسية ومن شم يستطيع الطلبة نقل ما تلقوه من النصح والتوجيه من معلميهم إلى عائلاتهم أو أقرانهم من الأطفال. حيث أكدت العديد من الأبحاث الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه الأطفال في نقل الرسائل الصحية فهم يشكلون وسيلة اتصال مهمة بعضهم لبعض ولأسرهم ومجتمعاتهم المحلية لأنهم يتمتعون بمزايا تمكنهم من الاتصال بطرق لا يقدر عليها الكبار وأنهم يمتلكون القدرة على تعليم أقرانهم بلغة وأسلوب في غاية الفعالية

وينطلع إليهم الأطفال الأصغر سنا كنماذج يحتـذى بهـاً. وللأطفـال ميـزات خاصـة فالأطفال الصغار يقضون وقتا أطول مع الأطفال الأكبر سنا مما يقـضونه مـع الكبـار، فهم يكنون لهم إعجاباً، ويقلدوهم ويفعلون ما يقولونه لهم.

إن فلسفة استخدام المدارس وسيلة إعلامية تعزز من مشاركة طلبتها -آباء وأمهات المستقبل- بوصفهم عناصر فاعلة في تخفيف الصراع بين القديم والجديد من الأنماط الاجتماعية، وأن عملية تضمين المناهج الدراسية المحتوى الايجابي تعد من انجح الأساليب لترويج المعلومات، وقد أدخلت التربية بمختلف جوانبها كمنهاج دراسي للمراحل الإعدادية والثانوية في مدارس دول كثيرة وكخطوة لإحداث التأثير في مستوى وعي طلبة هذه المرحلة، ولكي تحدث هذه المناهج تأثيرها المطلوب لابد من أن تصل في وقت مبكر وتشمل طلبة المدارس ما قبل الإعدادي أي (المتوسطة) فهم في بداية من البلوغ أكثر استعداداً لتلقي المعلومات من السنوات الأخيرة كما ينبغي أيضا إيصال هذه المعلومات إلى الذكور وعدم اقتصارها على الإناث كما هو معمول به إلكن، هذه المناهج قد خصصت على الأغلب للإناث فقط.

وتستطيع المدارس ترويج الرسائل والمعلومات السليمة ليس يمجسرد إدخالها في المنهاج الدراسي بل في التخطيط للمناسبات ذات العلاقة، وأن يلعسب الأطفسال دوراً ريادياً في اللجان المدرسية وان يساعدوا في وضع الأولويات ومتابعتها .

وبإمكان المدرسين في المدرسة تبني برامج فعالة يشارك فيه تلامية المدرسة، فيتعلمون منها أفضل السبل الكفيلة للحفاظ على مجتمعهم، كما يستطيع المعلم أن يستخدم القصص المصورة والوسائل التعليمية التوضيحية لترسيخ المفاهيم الايجابية لدى أطفال اليوم وآباء الغد.. وعليه ينبغي عدم السماح لأي طفل بترك المدرسة من دون التزود بالمعرفة الحديثة.

#### الوسائل السموعة

## 1. الإذاعة

قد تكون الإذاعة الآن من الوسائل الفعالة في توصيل الرسائل الصحية إلى جماهير عريضة، كما ساعد اختراع جهاز الترانؤستور اللذي يعمل بالبطارية على

إيصال البث الإذاعي إلى الغالبية العظمى من البيوت في معظم البلدان النامية.. ففي العقود القريبة الماضية ازداد عدد أجهزة الراديو في دول العالم النامي إلى أضعاف ما كانت علية وقد تجاوز (600) مليون جهاز.

فالراديو رخيص النمن، سهل الوصول إلى الجماهير غير المتعلمة، فاغلب الناس عتلكون جهاز راديو فتحددت بذلك الأجهزة التي في أيدي أفراد الأسرة الواحدة بعد أن كان الراديو في البيت يتصدر غرفة المعيشة أو غرفة الاستقبال ومكانا عالما في المقهى أو النادي. وتشير نتائج دراسات التقييم التي أجرتها دول لها خبرة تتراوح ما بين عشرين إلى أربعين عاماً النطبيقات التعليمية في مجال الإذاعة إلى أن هذه الوسيلة الإعلامية غتلك إمكانية نشر المعرفة والتوجيه والإقتاع بالإضافة إلى الدفع ببعض القضايا إلى قمة أولويات الدول والمجتمعات والأسر. وذلك لتواجدها في كل منزل ووصولها إلى الجماهير المنشرة في المناطق النائية وفي أوقات مختلفة.

فالإذاعة تستطيع أن تترجم الحدث بشكل فوري نظراً لبساطة أجهزتها لا سيما وأنها أكثر قدرة على الوصول إلى الفقراء من السكان فاستخدام البطاريات جعل من الاشتراك في مصادر تزويد الطاقة الكهربائية أمراً غير ضروري بالنسبة للمستمعين، كما أنها كثيراً ما تستخدم إلى جانب وسائل الاتصال الأخرى لربط المجتمعات بعضها ببعض هذا بالإضافة إلى استخدامها بشكل واسع وفعال للأغراض التعليمية من خلال ما يسمى مدارس على الهواء كما أنها لا تحتاج للاستحواذ على انتباه المستمعين بالكامل فبإمكان الجمهور الاستماع إلى الراديو أثناء العمل وداخل المصنع وفي الحقول.. الخ

إن للراديو عالمه الخاص الذي يمند إلى كل مكان ويشكل أفضل من التلفزيون أو أية وسيلة إعلامية أخرى وإذا كانت وسيلة التعبير في الراديو كما يشير احمد نجيب هي الصوت فإنها تستطيع عن طريق النص الجيد والإخراج الدقيق والإحساس الواعي وحسن استغلال الإمكانيات الإذاعية أن تنصل إلى استثارة خيال المستمع فتجعله يعيش في أحداث البرنامج الإذاعي.

ففي البرنامج الإذاعي حسب ما يراه أجناس فاني فيش تكون المؤثرات الصوتية المرافقة غير ضرورية، لأنها يمكن أن تشتت انتباه المستمعين وبالتالي فرض على المذيع أو مقدم البرنامج أن يبرر المعنى الحقيقي للرسالة من خلال إتقان وضع النبرات الصوتية في مواضعها وإتقان الإلقاء والتحدث بسرعة ولباقة.

وما تجدر الإشارة إليه أن البرامج الإذاعية التي تستهدف جماهير عريضة وأعداد غير محدودة من الناس في نهاية الأمر تخاطب الفرد الذي يتشكل منه الجمهور المستهدف ككل، لهذا يرى صالح عزب وجوب معرفة المستوى الثقافي لكل فئة واللغة التي نتعامل معها ومفرداتها، فالذي يقال لجمهور الكبار لابد أن يختلف عن الذي يقال لجمهور الأطفال مثلاً.

ويتضح مما نقدم أن هذه الإمكانيات الهائلة لجهاز الراديو تعطينا دلالة واضحة على أهمية الإذاعة بوصفها وسيلة مثلى لخلق الاستجابة لدى الجماهير لتبني السلوكيات والمهارات الجديدة وخلق التفاعل وإعلامهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية.

# عوامل نجاح العمل الإعلامي الإذاعي

يكن تلخيص العوامل الأساسية لنجاح العمل الإعلامي الإذاعي بشكل عام بما يلي:

- أ. تصمم الرسالة للحصول على انتباه المستمعين المقصودين ويمكن هنا أن يكونـوا
   الأطفال.
- ب. أن تنضمن الرسالة ما يشير إلى تجربة عامة لدى المستمعين من أجل أن يتحقق وصول الرسالة إليهم.
- ج. أن تثير الرسالة بعض الحاجات الشخصية وأن تقترح وسائل استجابــة لئلـك
   الاحتياجات.
- د. أن تقترح الرسالة سبيلاً لمواجهة تلك الرغبات يكون ملائساً لموقف المنظومة
   الاجتماعية حين يتحرك الفرد بالخطوات المرغوبة للتنفيذ.

إن التغير المرتقب الذي تحدثه البرامج الإذاعية يتطلب جهاداً يتجاوز الحدود الإذاعية، فقد تنجح العمليات الإذاعية في إثبارة المشعور والرغبة في المتخلص من المشكلات الأساسية لكن التغيير يقتضي ملامسة جذور التقاليد الراسخة في عقليات الجمهور.

# 2. الأشرطة السجلة (شرائط الكاسيت)

تستخدم الشرائط المسجلة لتقديم معلومات مفيدة أو لتعزيز الرسائل الايجابية، وقد تستخدم مع الجماعات وأحياناً يطلب من المرضى أو التلامية فرادى خاصة في المدارس أن يستمعوا إلى شريط مسجل عن موضوع من الموضوعات المتصلة بمشكلاتهم واهتماماتهم ويمكن تسجيل البرامج الإذاعية ليسمعها من فاتهم سماعها من الإذاعة مباشرة.

ولإضفاء المزيد من الحيوية على المادة المسجلة وإثارة الاهتمام بها، يفضل تقديم بعض الموسيتي في بداية الشريط على أن تكون المادة المسجلة قصيرة وأن لا تستغرق أكثر من عشر دقائق أو خس عشرة دقيقة، ونظراً لأنه لا يوجد شيء يشاهده المستمعون، فإنهم سوف يشعرون بالملل لو استمر الحديث المسجل مدة طويلة وتستخدم الشرائط المسجلة أحياناً لتعزيز المحاضرات أو الندوات فتستغل لتسجيل البيانات القصيرة المسجلة لشخصيات مهمة مما يضفي هيبة وإجلالاً على تلك الحاضرة، كما يمكن الجمع بين عرض الشرائع والشرائط المسجلة مما يجعل العرض شيقاً ومفهوماً لدى الجمهور، وهذا يجتاج إلى دقة في تسجيل النص المكتوب أو التعليق على الشرائع على ألمن ألمان المدي تبدل فيه الشرائع الي

#### 3. مكبرات الصوت

هي من الوسائل المسموعة والتي غالباً ما تستخدم في الحملات وغيرها. حيث يجري نقل المعلومات والرسائل وغيرها، وقد اكتشف اليونيسيف أن المعلومات السي كان يجري نقلها عبر مكبرات الصوت وصلت إلى خسة أضعاف ممن وصلت إلىهم المعلومات التي جرى بثها عن طريق الإذاعة.

## الوسائل السمعية البصرية

- التلفزيون.
- الأشرطة السينمائية.
- أجهزة الفيديو كاسيت.

#### التلفزيون

يُعدّ التلفزيون من الوسائل البصرية السمعية المهمة في نشر الرسائل المهمة وأكثرها قدرة على الإقناع والتأثير بغض النظر عن مستويات المشاهدين التعليمية فهو القادر على اختراق حياة المجتمعات التي يدخلها بصورة كاملة وبالصوت معاً، وهناك الآلة الكبيرة التي تؤكد أهمية الظاهرة البصرية السمعية بوصفها من أخطر قضايا العصر، وأن الجدل العالمي يميل إلى أن من يتحكم بإستراتيجية هذه العملية قد يتحكم في العالم بشكل أو بآخر، وقد أشار العديد من علماء الاجتماع والاتصال إلى التطور الملحوظ الذي بلغته وسائل الاتصال وبالذات التلفزيون (قبل دخول الانترنيت حلبة التنافس) من حيث القدرة على ترك الآثار الإيجابية والسلبية على مجمل العلاقات الاجتماعية عما يدعو إلى التفكير الجدي لما يمكن أن تحدثه هذه الوسيلة من آثار وانعكاسات على الفرد والمجتمع.

وللتلفزيون تأثير واضح في تعديل بعض الاتجاهات وتوجيه الاهتمامات والتأثير في بعض أنواع السلوك الاجتماعي والذوق العام والقيم الاجتماعية لا سيما عند الأطفال وخلاصة القول إن التلفزيون يساعد على عملية التغيير الاجتماعية للأسرة والمجتمع. وتأتي أهمية التلفزيون، في قدرته على إعداد أفراد الأسرة ولا سيما الأطفال والنساء على مواجهة التحديات الملحة لعالم اليوم، فبإمكانه تقريب الواقع والاستغناء عن الكلام بالصورة المرئية عما يولد دخلاً مباشراً لعقل غير المتعلم ويستطيع أن يقوي التعليم في العقل المتعلم كما يستطيع تهيئة المناخ الملائم للتنمية

والتغيير وذلك بعدما اصطدمت الـصحافة بحـواجز الأميـة وتـضاؤل أهميـة الراديـو وضعف جاذبيته مقارنة بالتلفزيون الذي أضحى أكثر تطـوراً وانتـشاراً علـى مــــتوى الريف والمدينة.

فالتلفزيون يتميز عن غيره من الوسائل الأخرى بقوة النائير الناتجة عن تفرده ببعض الخصائص التي تؤثر في المشاهد وتجذبه من خلال تقديمه الصوت والصورة معاً وسهولة الوصول إلى إدراك المشاهد من دون أن يبذل الكثير من التعب والملل فنضلا عن وجوده في المساكن مع الناس مما يسهل لهم متابعة برامجه والأحداث التي ينقلها في نفس وقت وقوعها بشكل مباشر.

وإن ما تحمله برابحه من مفاهيم فكرية واجتماعية، ونفسية تؤثر في السلوك من خلال المعاني والدلالات التي تحملها وتكون مثيرة للمشاعر والعواطف والأحاسيس وتؤثر في مواقف الفرد المختلفة وتنعكس على المجتمع، لذلك يعد الاتصال من خلال التلفزيون ظاهرة نفسية واجتماعية بالغة الخطورة والتعقيد لما يمكن أن يلعبه من دور مؤثر في العلاقات الاجتماعية سلباً أو إيجابا.

وعلى الرغم من إن البدايات الأولى لظهور التلفزيون في العالم تعود إلى العشرينات من القرن العشرين الماضي إلا أنه استطاع أن يحتل مكان الصدارة وأضحى الاهتمام به ظاهرة عالمية فتطور وانتشر أكثر من الوسائل الأخرى بالقياس مع تاريخ اختراعه.

وفضلاً عن الخصائص المذكورة آنفاً هناك خاصية مهمة تشدد على ضرورة استخدام التلفزيون وتوظيفه اليوم أكثر من أي وقت مضى في مجال التربية ورفع الموعي وهمي انتشار التلفزيون وتوفره لدى أعداد متزايدة من المواطنين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة.

وعلى الرغم من توفر الإمكانيات الهائلة لهذه الأداة الإعلامية في دول كثيرة من العالم النالث إلا أنها لا تستخدم بفعالية كبيرة في كل الجالات، بل إن الطريقة المستخدمة بها هامشية ويكاد يقتصر دورها على تناول المشكلات البسيطة أي أن التوظيف الحقيقي لجهاز التلفزيون في عملية رفع الوعي بكافة أشكاله واستغلال

قدرات هذه الوسيلة الفائفة في خدمة المجتمع ليست بالمستوى المطلوب حتى الآن، فضلا عن عدم استقرار مواعيد تقديم المواد والبرامج الاجتماعية حيث يعتمد تقديمها على الشواغر التي يخصصها القائمون على تنسيق البرامج، مما سبب انخفاضاً في نسبة البرامج والمواد المقدمة على القنوات العامة.

وعليه فإن الخطوة المنطقية باتجاه تعبئة التلفزيون تعبئة شاملة لـدعم الأنشطة الايجابية هي أن تقوم قنوات التلفزيون بإحداث زيادة ملحوظة فيما يتعلىق بالوقـت المخصص للبرامج التوجيهية والاهتمام بالمواد الإنتاجية المخصصة لتلبية الأولويات التربوية واليي تلي الحاجة الملحة وإعداد الدراسات التقييمية.

كذلك الاستفادة القصوى من التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال التي لم يستم استغلالها استغلالاً كاملاً في زيادة فاعلية التلفزيون، وبما لا شك فيه أن عملية التعاون الإقليمي المشترك بين الدول في مجال إنتاج البرامج العملية مسوف يعطي ثماراً أكبر فيما لوتم الاتفاق على إنتاج البرامج التربوية المشتركة لمعالجة المواضيع المتعددة في عال التنمية إلا أن ميل البعض إلى الإنقاق على برامج الترفيه المستوردة على حساب البرامج التي تغطي الاحتياجات القائمة يعتبر من العقبات التي تواجمه المختصين في إنتاج البرامج الهادفة.

وعصلة الإنتاج التلفزيوني المشترك هو توفير مصدر للفقرات البرمجية التي يمكن الاستفادة منها عاما بعد عام كما تساعد على استحداث سلسلة جديدة من البرامج التوجيهية التي تزدهر وتتطور الظروف المستجدة، ويعد برنامج (افتح يا سمسم) أحد أهم نماذج هذا الأسلوب الذي طبق في المنطقة العربية.

وهناك نماذج ناجحة طبقت في الدول النامية المتقدمة يمكن للعاملين في مجال التلفزيون أن يدرسوها وان يقلدوها للتطبيق الجيد لحركة الاتصال من أجمل التعلميم والتربية سوف يؤمن النبادل الواسع لهذه الخبرات.

أما الأشرطة السينمائية وأجهزة الفيديو كاسيت فرغم أهمية كل منهما الا أن تأثيرهما لا يوازي تأثير التلفزيـون كما ان استخداماتهما تظهـر سن خـلال شأشـة التلفزيون بشكل أكثر وضوح.

## أشكال ووسائل الإعلام

يشير الباحث محمد جبل حمامي إلى أن أشكال ووسائل الإعلام كثيرة ومتنوعة، منها المرثية ومنها المسموعة ومنها المقروءة وغيرها، وكل منها تتفاوت في التأثير، بحسب مقدرتها على إشراك المتلقي مع المضمون الإعلامي، ونحن في كلامنا هنا لا تختص واحدة من هذه الأشكال دون غيرها، ولكننا سنسلط النضوء على المضمون الإعلامي، بالحديث عن النظريات الإعلامية والتأثير الناتج عنها وطريقة التعامل الصحيح معها.

إن وسائل الإعلام كما يراها حمامي هي أحد أشكال الاتصال الجماهيري ويقصد بالاتصال هنا عملية التفاعل الاجتماعي من أجل إشباع الحاجات المتنوعة، فهو إذن من أهم الظواهر البشرية والاجتماعية، لأنه نتاج للتفاعل بين الفرد والمجتمع، وهو الضرورة البشرية الملحة المستمرة التي يعيش الإنسان معها طوال عمره لأجل إشباع حاجاته المتعددة.

وللاتصال وسائل وأشكال متعبددة، فهناك الاتصال اللهاتي والوجاهي والغردي والجماهيري وغيره. والإعلام أحد أشكال الاتصال الجماهيري أو الجمعي بحيث إنه يكون هنالك مصدر واحد يخاطب الملايين من الناس الله ين يهتمون به، وهذا هو السر الذي أعطى لوسائل الإعلام هذه المكانة المرموقة عند البشر لأنها تعد من أهم وسائل الاتصال الجماهيري. وإن جوهر العملية الإعلامية يقوم على مضمون ومحتوى المادة الإعلامية ثم وسائل الإعلام أي الوسائط التي تنتقل المادة الإعلامية عبرها.

# ابرز نظريات التأثير الإعلامي

ويحدد الباحث محمد جميل حمامي عدد من النظريات وهي:

#### 1. نظرية الرساسة

وتعني أن الفرد بتأثر بمضمون الوسيلة الإعلامية تأثيراً مباشراً تلقائياً، ويسرى الصحاب هذه النظرية أن وسائل الإعلام لها تأثير قوي ومباشر على الفرد والجتمع يكاد يبلغ حد السطوة والهيمنة وهذا التأثير قوي وفعال مثل الرصاصة، ولا يفلت منه أحد، إلا أن هذه النظرية اهتزت أمام نتائج الدراسات المبدانية التي قام بها باحثون في مبدان علم النفس الاجتماعي حيث تبين لهم أن تأثيرها محدود جدا إذا ما قورن بالتأثير الذي تحدث عوامل أخرى مثل الأمرة، واتجاهات الفرد، وقادة الرأي، والأحزاب، وعوامل أخرى كثيرة، إذ تحول هذه العوامل دون التأثير المطلق أو القوي لوسائل الإعلام على الفرد، وكما نرى فإن تأثيرها مباشر وسريع وقوي مثل تأثير ما صاصة البندقية إلا أن أثرها قصير المدى.

# 2. نظرية التأثير التراكمي

العرض الهائل للأفكار والقناعات المبثوثة عبر وسائل الإعلام تـوثر بـشكل ملحوظ على المتلقي على مر الزمن إذ يرى أصحاب هذا النوع من النظريات أن تـأثير وسائل الإعلام لا يظهر مباشرة، وإنما بعد فترة زمنية طويلة من خلال تـراكم المتابعة الإعلامية. ومن أمثلة هذا النوع نظرية دوامة الصمت القائمة على فرضية: أن قيام وسائل الإعلام بعرض رأي الأغلبية، يقلل من أفراد الـرأي المعارض، وتـأثير هـذه النظرية بطيء وطويل النفس، إلا أن أثرها كبير وكبير جداً.

#### 3. نظرية التطعيم أو التلقيح

وهي جرعات من القيم الفكرية تجعل الأمر مالوفاً ويمكن وصف هذه النظرية بأنها غرس تدريجي لما ينتقل عبر وسائل الإعلام حيث يتأثر المتلقي دون وعي بما تعرضه وسائل الإعلام بشكل متواصل، فيصاب بنوع من التبلد وعدم الإحساس، فتكرار المناظر الفاضحة عبر هذه الوسائل صنع في نفوس الناس شيئاً من اللامبالاة تجاه ما يرون في المجتمع من تبرج.

# 4. نظرية التأثير على مرحلتين

وتعني انتقال المعلومات على مرحلتين من خلال تعرض الناس للمعلومات التي تبثها وسائل الإعلام ومن خلال تفسيرات قادة الرأي لهمله المعلومات، ففي السابق كان يظن أن لوسائل الإعلام التأثير المطلق في المتلقي، إلا أن هذه النظرية تثبت عكس ذلك، فالرسائل تنتقل من وسائل الإعلام الى قادة الرأي ومن شم إلى الجماهير، فالإعلام المباشر قد لا يؤثر فينا أو يكون تأثيره محدودا، وعلى العكس من ذلك إذا انضم له قائد الرأي الذي لديه النفوذ المادي والمعنوي الذي يفسر الرسائل الإعلامية بالطريقة التي يراها، على أساس تكوينه الثقافي، وهمذه النظرية تظهر بوضوح في الحملات الانتخابية ومثل هذه الأمور.

## 5. مُطْرِية تحديد الأولويات

وذلك عن طريق بث وسائل الإعلام للبرامج التي يبدو للمشاهد أنها أهم من غيرها، فتركيز وسائل الإعلام حول موضوع معين، يؤدي إلى إهمال المشاهد الكثير من المسائل المهمة حوله التي أهملتها وسائل الإعلام، ويكمن تأثير هذه النظرية من خلال تركيز وسائل الإعلام على موضوع معين أو شخص معين وإعطائه حيزاً كبيراً، فيوحي للجمهور أن الموضوع أو الشخص له من الأهمية ما يجعله حاضراً باستمرار أو بكثرة في وسائل الإعلام وأن الموضوعات الأخرى أو الأشخاص الآخرين ليس لم حضور أو أهمية للجمهور، وفعل كهذا لا يضخم تلك القضايا على حساب فضايا أهم ووعيها.

# 6. نظرية حارس البوابة

وهي أن بتحكم حرّاس البوابة القائمون على الوسيلة الإعلامية بمضمون المادة المنشورة، فتمر المادة الإعلامية عبر عدد من النقساط ليتم تنقيحها والسماح بعرض جوانب منها ومنع عرض جوانب أخرى، فينشرون ما يريدون ويمنعون ما لا يريدون إظهاره، فنظرية كهذه تؤثر من ناحيتين: من ناحية المادة التي تم نشرها، ومن ناحية المادة التي تم منعها! إن نظرية كهذه جميلة جدًا، وفاعلة جدًا، ومؤثرة جدًا، إذا كان (حارس البوابة) على قدر المسؤولية، ويدرك أهمية (فلترة) المضمون الإعلامي، ليتوافق مع هوية الجمهور، وينسجم مع قيمه وثقافته، وهي - في المقابل- تعيسة جددًا، وخطيرة

جدًا، إذا استغل هذا (الحارس) وظيفته في تمرير أهوائه، أو تحقيق مـصـالحه، أو تطويــع (البوابة) لتتسلل من خلالها الأجـــام الغريبة، والأفكار الرديئة.

#### 7. نظرية الإشباع

تفترض هذه النظرية أن الجمهور يستخدم المواد الإعلامية لإشباع رغبات كامنة لديه، حيث إنه هو الذي يحدد نوع المضمون الإعلامي الـذي يرغبـه وأن دور وسـائل الإعلام لا يتعدى تلبية الحاجات فقط.

# أنواع التأثيرات التي تحدثها الوسائل الإعلامية على المتلقي

لا تكاد توجد نظرية إعلامية واحدة متفق على كيفية عملها، أو تأثيرها في الجمهور بين الباحثين، وفق ما يراه عمد جيل حمامي وإنما من شأنها أن تقدم تصورات عن كيفية عمل الإعلام وتأثيره، وتشرح النظرية ما تحدثه من تأثير في الجمهور، أو من الجمهور نفسه تجاه الوسائل، أو الرسائل الإعلامية. بل تتجاوز ذلك أحيانا إلى تقديم تصور عما يمكن أن يحدث مستقبلا. والنظرية هي محسلة دراسات، وأبحاث، ومشاهدات وتطبيقات ميدانية وفرضيات إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. إن هذه النظريات الإعلامية، تستوجب التعرف على طريقة تأثيرها على المتلقي وفقا للمضمون الذي تحمله، وهذا مهم جداً من وجهة نظر الحمامي للتعرف على كيفية التأثير الذي يحدث في المجتمع عبر الزمن بواسطة هذه الوسائل الإعلامية حيث يظهر ما يلي:

#### 1. تغير الموقف والانجاء

حيث يغير المره موقفه من قنضية ما بناة على المعلومات التي توفرها هذه الوسائل للإنسان المتلقي منها، ومن خلال هذه الرسائل الإعلامية يبقى الإعلام العامل الرئيسي في عملية تغير الموقف والاتجاه، صواء على مستوى الأشخاص أو القضايا أو على مستوى القيم والسلوك.

# 2. التغير المرية

تؤثر وسائل الإعلام في التكوين المعرفي للأفراد من خلال التعرض الطويل لوسائل الإعلام كمصدر موثوق للمعلومات، فتقوم بتوجيه متناغم حسب الاتجاه الذي تريده، فتغير في أسلوب المرء وطريقة تفكيره وقناعاته لأن القناعـات حـصيلة المعرفة المكتسبة.

#### 3. التنشئة الاجتماعية

ذلك أن كل ما نسمعه أو نراه أو نقرأه لا يخلو من هدف بل هو مشحون بالقيم، وهذا هو الذي يعرف عنه (بالتنشئة الاجتماعية)، فيُعمل على ثلقين المُستقبل بموعة من المعارف لتشكيل الهوية الثقافية، فالتعرض المستمر للرسائل الإعلامية المشحونة بالقيم، إذ تُعرض بقوالب جذابة تسمح لها بالتسلل إلى اللاشعور لتشكل اتجاها معيناً — دون وعي كامل من المتلقي — فليس هنالك أخبار محايدة ولا ترفيه بريء بل كل يجمل في طياته وبين سطوره كثيراً جداً من القيم الحقية التي يراد ترويجها إلا أنها لا تقبل في العلن بل تقابل بالرفض، فيلجأ إلى هذا الأسلوب المغلف، ليظهر أثر هذه القيم على المتلقي عبر المدى البعيد.

#### 4. الإثارة الجماعية

تعمد الوسائل الإعلامية إلى إثارة الجماهير وتحريكها لتتكيف مع ظرف ما، وأنجح ما يكون مثل هذا الأسلوب في أوقات الأزمات والكوارث، فينتج عنه تحرك الجماهير واستنفارها لتحقيق هدف معين.

#### 5. الأستثارة العاطفية

للعواطف نفوذ قوي يسيطر على سلوك الإنسان، وقد منح هذا الأمر فرصة كبيرة للإعلام للتأثير على عواطف المستقبل للمواد الإعلامية، ليؤثر ذلك على سلوك الإنسان وتوجهه، وكذلك تعمل وسائل الإعلام على استثارة الغرائز لدى الجمهور مؤثرة بذلك على مشاعره وطبيعة شخصيته.

#### 6. الضبط الاجتماعي

ينجلى دور وسائل الإعلام في عملية الضبط الجماعي من خلال قيامها بتوحيد الناس على ثقافة واحدة يصبح الخروج عنها أمراً صعباً، حيث تصبح مع مرور الوقت عرفاً وتصبح جزءاً من ثقافة المجتمع، حيث أصبحت وسائل الإعلام هي التي تحدد للناس ما يصلح وما لا يصلح من خلال الإعلان عن آراء معينة، والتكتم على أخرى، فيخلق ذلك عند الناس ما يشبه العرف الذي يُقبل ويتبع ويُحذر من مخالفته.

#### 7. مىياغة الواقع

تؤثر وسائل الإعلام من هذا الباب عبر قيامها بعرض جزء صغير من حقيقة الواقع، ليبقى في أذهان الجمهور على أنه هو الواقع الحقيقي الكامل، وبذلك تعمل على صياغة الواقع حسب الرؤية التي تريدها، وتعمل أيضاً على صياغة نمط حياة من صنعها لتقدمه للناس على أنه هو الواقع المثالي، وتوحي للجمهور بتقليده عبر نشر صورته الإيجابية الجميلة فقط فتختزل كل تفاصيل الحقيقة في هذا الجزء الصغير الذي تم عرضه فقط.

# 8. تكريس الأمر الواقع

بعكس النقطة السابقة قد تعمل وسائل الإعلام على تزكية ما هو قائم وتكريس ما هو موجود، فتجعل الجمهور يقبله دون نقاش، فإقرار الأمر الواقع وتبريره وتقديم المسوّغ له من قبل وسائل الإعلام يعمل على صنع رأي عام شبه موحد، فبلا يمكن لأي شخص أن يثير تساؤلاً حول صحة ما يجري.

# شروط تأثير الإعلام على المتلقى

لا شك في أن الإنسان ليس حالة سلبية ساذجة بتأثر بتلقائية حسب رأي محمد جميل حمامي، بل لا بد من توفر بعض العواصل ليظهر أشر هذه المضامين الإعلامية المبثوثة، فإن طرق التأثير ونظرياته تبقى مرهونة بتوفر الشروط والعواصل التي تهيئ للإعلام التأثير في الجمهور. والشروط التي يجب توفرها للنجاح في التأثير متنوعة، منها ما له علاقة بالمصدر الإعلامي نفسه، ومنها ما له علاقة بالبيشة ومنها ما له علاقة بالمضون ومنها ما له علاقة بالجمهور، وفيما يلي يعرض الحمامي لأهم هذه الشروط:

#### أولاء الموامل التي ثها علاقة بمصدر الرسالة الإعلامية

أي نوع الوسيلة الإعلامية التي يتعرض لها الفرد وهي:

 أفوذ وخبرة المصدر: ويقصد به مدى معرفة صاحب الرسالة بالموضوع الذي يتحدث عنه، فكلما كان الشخص متمكناً من موضوع رسالته كان تباثيره أكبر والعكس صحيح.

- الصدق: فمصدر المعلومات الذي يُعرف عنه الصدق يكون أبلغ في التأثير على
  المتلقي، بينما المصدر الذي تتدنى مصداقيته تنضعف قدرته على التأثير حتى
  تتلاشى.
- 3. الوسيلة الإعلامية: تتفاوت وسائل الإعلام في درجة تأثيرها على الجمهور بفعل عدة عوامل، ويأتي التلفاز بمقدمة وسائل الإعلام من حيث قدرته الهائلة على التأثير، لأنه يتعامل مع حواس الإنسان الرئيسية مباشرة، ويستخدم مؤثرات فنية عالية، ومن بعده تأتي بقية الوسائل حيث تختلف في قدرتها على التأثير حسب نوع الرسالة التي تحملها ونوع الجمهور المتلقي والأساليب الفنية المصاحبة للرسالة والقالب الذي تعرض من خلاله.
- 4. احتكار وسائل الإعلام: حيث يؤدي ذلك إلى أحادية في مصدر التلقي، تـؤثر في الفرد من حيث أنها تلغي التنوع في الآراء والأفكار ووجهات النظـر، وتعـرض المرء لنفس الرسالة الإعلامية بطرق مختلفة وأشـكال متنوعـة، دون أن تفـسح لـه الجال للاختيار بنفــه.

## ثانياء الموامل التي ثها علاقة بالبيئة

أي المحيط الاجتماعي الذي تبث فيه الرسالة الإعلامية إذ تـشكل البيشة عـاملاً مساعداً من خلال طريقتين:

- ا. دور أصحاب الرأي والمكانة في الجنمع: فإن الناس بطبيعتهم يقيمون اعتباراً لرأي بعض الأفراد الذين يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع بسبب المكانة العلمية أو الاجتماعية أو المالية أو شهرتهم في وسائل الإعلام، فإذا ما استحسن مثل هؤلاء شيئاً نما يعرض عبر وسائل الإعلام فإنه سيجد قبولاً لـدى الآخرين، وبـذلك تستغل وسائل الإعلام هذا الأمر لإحداث الناثير المطلوب في الجمهور.
- الحال التي عليها المجتمع: فحالته الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية يـؤثر كـل
  ذلك في قدرة الرسالة الإعلامية على التأثير، لأن مضمون الرسالة الإعلامية كـي
  بؤثر لابد أن يعكس واقع المتلقى وحالته.

#### ثالثاً: العوامل التي ثها علاقة بمضمون الرسالة الإعلامية

إذ يتأثر الجمهور بالمضمون الإعلامي إذا ما توفرت فيه الشروط التالية:

- أن يكون مضمون الرسالة الإعلامية يتعلق بقضية تشغل الرآي العام.
  - 2. تكرار عرض الرسالة بأكثر من ثوب بشكل مستمر.
- 3. عرض الرسالة الإعلامية بشكل فني وجـذاب وملفـت للنظـر ليكـون وقعهـا في الأذمان أشد.
- 4. طريقة صياغة الرسالة الإعلامية ويقصد بها (السيناريو)، فيجب أن تصاغ الرسالة الإعلامية بطريقة مؤثرة ذكية، وبلغة بليغة وبترتيب منطقي للأحداث.

#### رابعا: العوامل التي لها علاقة بالجمهور

الجمهور خليط متباين من الأفراد، ولتحقيق الهدف المنشود والأثـر المتوقـع مــن وسائل الإعلام ينبغي أن تتوفر في الجمهور المتلقى العوامل التالية:

- العمور: الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار، والرجال يختلفون عن النساء بالكيفية التي يتلقون فيها الرسالة الإعلامية، والأميون يختلفون عن المثقفين في مدى تأثير الرسالة الإعلامية عليهم ... وهكذا، فينبغي للرسالة الإعلامية أن تراعي مستوى كل شريحة وخصائص كل طبقة من هؤلاء.
- الموقع الاجتماعي للفرد: فإن المكانة الاجتماعية للفرد تؤثر على كيفية تفاعله مع الرسالة الإعلامية وتأثره بها، فكل يهتم بالمادة الإعلامية التي لها صلة بواقعه الاجتماعي، وكل يفسر المادة الإعلامية وفق المحيط الذي يعيشه.
- معتقدات الجمهور: فإن كانت الرسائل الإعلامية قريبة من معتقدات الجمهور ومنسجمة مع ما يؤمن به كان قبولها لديه أشد وأقوى، والعكس صحيح.
- 4. إدراك المتلقي للرسالة: فتفاوت الأفراد في مدى إدراكهم للرسائل الإعلامية وفهمها يجعل موقفهم منها مختلفاً، وهذا الاختلاف يؤثر في كمية التأثير من فرد لآخر بسبب المرجعية الثقافية والاجتماعية وطبيعة شخصيته ومصالحه وأهوائه.

# دور الإعلام في تربية الأطفال

اليات وسائل الإعلام بالا التأثير على الطفل عوامل تأثير الإعلام على الطفل على الطفل علاقة الإعلام بتربية الأطفال الأهداف التي يستند عليها الإعلام التربوي للأطفال المعتوى التربوي بالا الإعلام التربوي بالا الإعلام التربوي بالا الإعلام والجائب التربوي لدى الطفل المادة الإعلامية الموجهة للأطفال وبعض البرامج الأطفال وبعض البرامج وسائل الإعلام وارتكاب الأطفال للجرائم الطفل والهاتف النقال وسائل الإعلام وسلوك الأطفال وسائل الإعلام وسلوك الأطفال وسائل الإعلام وسلوك الأطفال

سلبيات وسائل الإعلام على المثفل

أبرز وسالل الإعلام الخاصة بالأطفال

### القصل الثالث

# دور الإعلام في تربية الأطفال

يشير د. مالك إبراهيم الأحمد إلى أن الاهتمام بالطفولة ورعاية الصغار رغم كل مظاهر التشريع والحقوق وكل ما يعتقد انه يضمن لهم تربية متوازنة وصحة مستقرة، إلا أن واقع الطفولة في مجتمعاتنا مازال في ذيل قائمة الاهتمامات.

إن المشكلة وفق الأحمد تنبع من ضعف الوعي بالقضية وما ترتب عليها من عدم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة. فشأن الطفولة ليس قاصرا على التعليم الذي يعاني هو الآخر من الأساليب المتخلفة لكنه يشمل كذلك ضعفا في الرعاية الشاملة بكل نواحيها العقلية والنفسية والاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية بحيث ينشأ الطفل سويا واعيا لدوره متحملا مسؤولية نفسه.

لقد وعت الأمم المتقدمة في عصرنا الحديث، ما للطفولة من مكانة مسامية، لأن المستقبل لا يقوم إلا على اكتاف صغار الحاضر، عندما يكبرون ويتقلّدون دفية الحياة ومقاليدها. وهذا الوعي واضح بين، ترشد إليه غزارة الإنتاج الموجّه للطفل أو المتعلق بالطفل من أحد الجوانب، لا مسما في مجال التربية التي تصب حتماً في خانة أهداف تلك الأمم وما تسعى إليه.

#### آليات وسائل الإعلام في التأثير على الطفل

#### 1. التأثير الأني

وهو التأثير المباشر في نفس الطفل ويتكون عندما تكـون الرسـالة جديـدة كليــأ عليه أو تحوي كما كبيرا من الإثارة والتشويق.

#### 2. التأثير التراكمي

وهو الأشهر والأعم وذو الأثـر البعيـد لـنفس الطفـل حـين يتعـرض لرمــائل متقاربة في أزمنة غنلفة ويشكل مندرج ومن خلال أكثر من صورة وطريقة ممــا يرســخ في نفسه تماماً الأفعال والأقوال التي ذكرت له، خسوصاً مع كثرة إثارة الرسالة وتناولها بين الأطفال أنفسهم همل شاهدت البرنامج الفلاني؟ ما أطرف الشخص الفلاني لقد أعجبني البطل الفلاني وهكذا تتأصل الرسالة من خلال التناول الجماعي لها قبل الأطفال.

## عوامل تأثير الإعلام على الطفل

تؤثر وسائل الإعلام على الطفل بحسب د. مالك إبراهيم الأحمد إلى أربعة عوامل:

- أ. نوعية الرسيلة وقوتها ومدى انجذاب الطفل إليها وهي مرتبة بحسب نسبة تأثيرها كالأتى:
- أ. السمعية البصرية (التلفاز السينما الفيديو): وهي تمثيل أعلى ثقيل (60–70%).
  - ب. التفاعلية (العاب الكمبيوتر): وهي تمثل ثقلا متوسطا (20-30%).
  - ج. السمعية (الإذاعة الكاسيت): وهي تمثل ثقلا متوسطا (10-20%).
- د. البصرية (المقروءة) (المجلات الكتب القصص): وهي تمثــل ثقــل متوســط (10–20%).
- عمر الطفل وخلفيته الثقافية وبيئته الاجتماعية، وهل لدى الطفل حـصانة ثقافيـة؟
   وهل البيئة مشجعة؟ وهل الوسيلة منتشرة؟
- 4. الوقت الذي يقضيه مع وسائل الإعلام: يمكن تقدير توزيع أوقات الطفل كالتالي:
   أ. نوم 8-10 ساعات.
  - ب. مدرسة 6-7 صاعات.
  - ج. لعب / طعام / أنشطة حرة / 4-5 ساعات.
    - د. إعلام 5-6 ساعات.

وبتحليل - رياضي- بسيط حسبما توصل إليه د. مالك إبراهيم الأحمد أن تأثير الإعلام -تربوياً- على الطفل يشكل نسبة تقارب 35-40% ومن ذلك نستنتج ان سايقارب 4 من المفاهيم التربوية والأخلاق والسلوك والاعتقادات مصدرها الإصلام بينما 6 مصدرها المدرسة / المنزل / الجيران / المجتمع

### علاقة الإعلام بتربية الأطفال

لقد السمت العلاقات القائمة بين المؤسسة التربوية ووسائل الاتصال بشيء من التصادم. ولم يكن أغلب رجال التربية ينظرون بعين راضية إلى تعامل التلميل مع وسائل الإعلام. ولم تكن أغلب الأنظمة التربوية تسمح بدخول الصحيفة أو المادة الإعلامية السمعية البصرية إلى المدرسة، كما كانت صورة الثقافة التي تروجها وسائل الإعلام سلبية بالنسبة لأغلب المربين الذبن يعتبرون هذه الثقافة مسطحية وفسيفسائية ومبتذلة وغائبا ما تبدو المدرسة منغلقة على ذاتها.

ويرى عمد حمدان مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس أن دور المؤسسة الإعلامية لا يقل قيمة عن دور المؤسسة التربوية في التنشئة الاجتماعية للفرد، إلى جانب المؤسسة العائلية. كما أن الوقت الذي يقضيه الطفل أو الشاب في تعامله مع وسائل الإعلام لا يقل أهمية عن الوقت الذي يقضيه في المدرسة. وتساهم وسائل الإعلام في ضمان ديمقراطية المعرفة مثلما ترنو إليه المدرسة العصرية ببل إن الوسائل الإعلامية السمعية البصرية تؤدي وظيفة ثقافية وتربوية حتى بالنسبة إلى من يجهل الكتابة والقراءة ولمن لم يتعلم في المدرسة، كما أن التعلم عبر وسائل الإعلام يقوم في جوهره على ترابط عضوي بين التعلم والترويح عن النفس. لذلك فإن المدرسة ورسائل الإعلام يخدمان نفس الأغراض التربوية. وبالرغم من هذه الاستعمالات ورسائل الإعلام يخدمان الإعلام في خدمة أغراض تربوية، فإن الجدل بقي قائما بين المعددة والمتنوعة لوسائل الإعلام في خدمة أغراض تربوية، فإن الجدل بقي قائما بين المربين والدارسين حول الجدوى الفعلية لوسائل الإعلام في العملية التربوية.

### الأهداف التي يستند عليها الإعلام التربوي للأطفال

وهناك جملة من الأهداف التي يستند عليها الإعلام التربوي للأطفال أبرزها:

إن إلا علام التربوي للأطفال بهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة للطفل.

- 2. معالجة القضايا المجتمعية بطريقة مناسبة لعقل الطفل دون إهمال أو إيغال.
  - 3. غرس مفهوم الخير والشر وآثارهما على الإنسان بأسلوب سهل.
    - 4. تبسيط الفاهيم الاجتماعية والاهتمام بطرق عرضها.
      - مخاطبة العاطفة واحترام العقل.
        - التدرج في المفاهيم والمعارف.
          - 7. استخدام القصص.
      - 8. عرض الشخصيات التاريخية بطريقة ايجابية.
        - 9. إثراء الحيال بالأشياء الإيجابية.
    - 10. مسؤولية كاملة على من يصدر أو ينشئ وسائل إعلام للطفل.
      - 11. المحافظة على اللغة العربية.

#### المحتوى التربوي في الإعلام

يمكن أن يصاغ الجنوى التربوي من خلال:

- القصة: المحكية المقرومة المصورة.
  - 2. التوجيهات المختصرة المباشرة.
    - 3. الدراما.
    - 4. الألعاب.
    - المراقف التمثيلية.
      - 6. الأناشيد.
    - 7. الألماب (الكمبيوتر).

#### الإعلام والجانب التريوي لدى الطفل

يمكن أن يتم ذلك من خلال:

أعديد الرسالة

- 2. اختيار القنوات المناسبة للعرض
- 3. المواءمة مع البرامج التربوية في المدرسة.
- 4. أوقات/ زمن الاستقبال الإعلامي المناسب للطفل.
  - 5. حماية الطفل من الإعلام السلبي ما أمكن ذلك.
- 6. تطوير برامج إعلامية (تلفزيونية) لخدمة الجانب التربوي.
  - 7. التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للطفل.
- 8. الاهتمام بالمستوى الفني وطرائق العرض للمواد الإعلامية.
- 9. صياغة بعض البرامج الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية.

#### المادة الإعلامية الموجهة للأطفال

لقد أصبحت المادة الإعلامية الموجهة للأطفال من أخطر الصناعات الإعلامية في المصر الحالي، ومن أكثر الصناعات التي تشهد إقبالا من طرف المستثمرين وشركات الإنتاح العالمية، نظرا لما تدره من أرباح سنوية تقدر بملايين الملايين من الدولارات بسبب استهدافها شريحة واسعة تتسع دائرتها باستمرار، وهي شريحة الأطفال والشباب واليافعين وبفضل انتشار الصحون الفضائية وتعدد القنوات الإعلامية وظهور شبكة الانترنت وحولة الصوت والصورة أصبح إعلام الطفل يشهد تناميا ملحوظا، وصار أكثر قربا من الطفل داخل البيت، وقد حمل هذا الانتشار وسلوكياته ودفعه إلى الإدمان على ذلك الصندوق السحري العجيب كما كان يسميه آباؤنا وأجدادنا ولاشك في أن هذا النوسع المذهل في تجارة التسلية الموجهة للأطفال يخفي الكثير من المخاطر والسلبيات، فجل الشركات المنتجة والعاملة في هذا القطاع هي شركات غربية توجه نشاطها من خلال ثقافة غربية وفهم غربي لمعاني التسلية هي شركات غربية والتربية، ومتجذرة في عارسات وعادات المجتمعات الغربية التي تتعامل مع إعلام الطفل بمنطق السوق والجري وراه الربح والكسب دون اهتمام والمعم علم المعرون اهتمام

بالقيم والعادات والأعراف وفي حالة التعارض بين هـدفي الكـــب وزرع القــيم فــإن الغلبة تكون للأولى على حساب الثانية.

## الأطفال ويعض البرامج

لقد كان مجتمعنا أقل اتساعاً كانت التربية مقصورة على الأسرة والمدرسة. وكانت وسائل الإعلام محدودة لا تخترق أفقنا اختراقاً إلا بإذن أولياء أمورنا وفي الوقت الذي يحددونه بالمواد التي يختارونها لنا وتناسب -من وجهة نظرهم - أعمارنا ومداركنا.. كان الكتاب صديقاً مبكراً لبعض المحظوظين عمن كان أولياء أمورهم يقدرونه ويدفعونهم دفعاً جيلاً لرحابه الواسعة التي تحتوى أوقات الفراغ الصيفية والشتوية نتوسع المدارك وتشحل الخيال الذي يأخذهم إلى دنيا أروع وأنفع فيتولد الإبداع إن لم يكن كموهبة جديدة فهو طريقة تفكير وتحليل لما نراه وتسمعه تختلف عن تصورات الأخرين.. حتى أفلام الكارتون كانت مقصورة على قصص توم وجبري (القط والفار) وميكي ماوس وكانت محدودة ببرامج الأطفال الأسبوعية أو قبل عروض السينما.

إن ما يسمى بثورة الاتصالات وتقنية المعلومات أحدثت تغيرات بهيذا الشكل المخيف على الأطفال لم تكن تطال عقول كثيرين من الناس حتى مراحل متأخرة. أما الآن فحينما ننظر إلى أطفالنا فلا احد يمكن أن يتكهن بما سيواجهونه. فاليوم لم يعد الطفل يربى من قبل أسرته ومدرسته بل هناك جهات قد يكون لها فعل أكثر في التأثير في تكوينه كالنوادي والزملاء والسارع والأخطر الفضائيات والانترنيت والألعاب الرقمية وأفلام الكارتون حيث تنتج كثيراً منها من تلك التي تؤجج المشاعر الصغيرة البكر وترسي ثقافة هي ابعد ما تكون عن ثقافتنا.. وترفع من شأن كل ما هو أمريكي وغربي وتحط من قدر كل ما هو عربي أو إسلامي.. إضافة إلى ما يدعى بالفيديو وغربي وتحط من قدر كل ما هو عربي أو إسلامي.. إضافة إلى ما يدعى بالفيديو كليب الذي يبهر الأطفال قبل الكبار وصاروا من المدمنين على متابعته وربحا المرقص على أنفامه الماجنة التي تستهدف كل القيم الإنسانية من احترام الآباء والكبار وتواضع على أنفامه الماجنة التي تستهدف كل القيم الإنسانية من احترام الآباء والكبار وتواضع على أنفامه الماجنة التي تستهدف كل القيم وأولياء أمورهم ومدرسيهم.. وتقتل فيهم البراءة أما الانترنيت فقد هيا لهم آلاف المواقع التي يستطيعون أن يلعبوا فيها ألعاباً رقمية أما الانترنيت فقد هيا لهم آلاف المواقع التي يستطيعون أن يلعبوا فيها ألعاباً رقمية

تلتهم أوقاتهم التهاماً وتعودهم الحياة السريعة التي تفصلهم عن الواقع الذي يرونه وهم بعيدون عنه علاً وثقيلاً لا معنى له من دونها. لقد زادهم تعاملهم مع الكومبيوتر المبكر ذكاء وقدرة على التصرف في المواقف الحرجة وزادتهم الفضائيات على ضررها معرفة بالعالم المحيط ورؤية للواقع الحقيقي للأمة.. وتحولوا من العالم المحلي إلى العالمية فسماواتهم أصبحت مفتوحة وعولتهم تنطلق بهم إلى عوالم جديدة مختلفة.. إلا انهم برغم كل هذا الانفتاح ما زالوا تائهين غائين عن الوعي مبهورين بقضايا خيالية رقمية.. تأخلهم الحركات العنيفة والمسابقات الدموية إلى ما يقيد خيالهم ولا يطلقه نتيجة الخيال الجاهز الذي يقدمه البث الفضائي على مدى أربع وعشرين ساعة متواصلة... أما إعلامنا العربي وتقنياته الموجهة إلى الطفل العربي فإنه لم يستطع حتى الآن أن يدخل عالم التنافس مع منتجات الغرب الإعلامية التي تأسر عقلية الطفيل لا ميما بناء شخصيته..

### وسائل الإعلام وارتكاب الأطفال للجرائم

تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في ارتكاب الجرائم من خلال وسائلها المتعددة فنجد ان وسائل الإعلام المرئية تبث العديد من الأفلام التي تمجد البطل وحتى وان كان هذا البطل فارقا للقانون فغالبا الممثل الذي يؤدي هذه الشخصية يكون ذا شعبية تؤثر فيما حولها وغالبا يتأثر المشاهد بتلك الأفلام وبالأخص ان الأفلام العربية تهمش دور القانون المتمثل في شخصية رجل الشرطة الذي غالبا لا يظهر لردع البطل وإذا ظهر فيكون دوره هامشيا وتمتلى الأفلام العربية والمسلسلات في تلك الآونة بأفلام تحث على الجريمة وإفلات البطل من قبضة العدالة عما يشجع المشاهد العادي لتقليد بطل الغلم تقليدا أعمى يؤدي به في النهاية إلى ان يصبح بجرما مطلوباً لمدى العدالة.

فيما مضى كانت الأفلام تحث على الفضيلة وتقديم الجرم إلى العدالة أما اليوم فانجرم بطل مقدام ورجل الشرطة عبارة عن خيال مآتة ثم يأتي دور وسائل الإعلام المقروءة والتي تعلن عن افتتاح الفيلم برعاية كبار المسئولين الذين يبدون استحسانهم لهذا الفيلم فيجد القارئ ان قصة الفيلم نالت رضا الجميع رغم ما فيها من سلبيات

فلا يجد ضيراً في الإتيان بنفس أفعال الممثل الحبب لديه وهكذا تزيد الجرائم عن معدفا الطبيعي في المجتمع. إن الرقابة على وسائل الإعلام وعدم تشجيع مثل تلك النوعية من الأفلام والأخبار التي تحث بطريقة غير مباشرة على ارتكاب الجرائم أو التشجيع عليها من شانه تقليل الجرائم في أي مجتمع ويجب على أولي الأمر الانتباء إلى أن وسائل الإعلام تعد من اخطر وسائل التوجيه النفسي إذا لم يحسن استخدامها تحولت إلى سلاح فتاك ويحول المجتمع من مجتمع نافع إلى مجتمع فاسد ولعل أشهر تلك الجرائم الدي تناولتها السينما في وطننا دون معالجة جرائم الاغتصاب والقتل والمخدرات والسرقة والتي لو القينا نظرة على مجتمعاتنا العربية لوجدناها أكثر الجرائم انشارا بالمقارنة بالجرائم الأخرى والسبب أن السينما تناولتها بأكثر من صيغة وبصورة مكثفة تمجد فيها المثل ذو الشعبية بطل الفلم وتنصره على القانون الذي يتمثل في رجل الشرطة الذي يظهر غالبا على انه مرتشي أو رجل غاشم أو ما شبه من صور حبل المتلك المشاهد يبتعد عنه والاقتداء ببطل الفلم.

ان المتأثرين برؤية هذه النوعية ليسوا المراهقين فحسب بل رجال ونساء لم ينالوا حظهم من العلم والفهم وكذا الأطفال الذين تترسخ لديهم منذ الصغر ثقافة أن الجريمة شيء حميد، ومن جانبهم تقع على الباعة مسؤولية الالتزام بالضوابط المرعية بعدم بيعهم الكيفي لهذه اللعب دون الأخذ بالاعتبار عمر الطفل، ومن هنا يجب أن تتضافر الجهود لأجل تفعيل ذلك فالمسؤولية هي مسؤولية الجميع اعتبارا من الأسرة والجهات المصنعة وانتهاء بالمستوردة والرقابية.

وتكمن المشكلة في جانب مهم منها ان اغلب هـذه الـشركات المنتجـة الألعـاب البلاي ستيشن لا تراعي أية معايير تخص الفئات العمرية. إن فهمها الوحيد هو الربح الذي تحققه مبيعات هذه الألعاب إضافة إلى أن هذه العملية تخدم مخططات الغرب في خلق الفوضى في تربية الأطفال في مجتمعاتنا.

لقد أعلنت شركة سوني اليابانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات أنها تتوقع ارتفاع أرباح مجموعاتها بنسبة 108% إلى 280 مليار دولار خيلال السنوات المقبلة، وأرجعت الشركة هذا الارتفاع في أرباحها إلى نجاح لعبة البلاي ستيشن، لا سيما وان اغلب هذه الألعاب بطبيعة الحال تصدر إلى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خصوصا للميزة الاستهلاكية التي تتمتع بها هذه الدول.

وتؤكد عديد من الدراسات على أن الأطفال الشغوفين بهذه اللعب يمصابون بشجنات عصبية تدل على توغل سمة العنف والتوتر الشديد في أوصالهم ودمائهم؟ حتى ربما يصل الأمر إلى أمراض الصرع الدماغي. وفي اغلب الأحيان يلهب الطفل بخياله بعيدا عن الواقع فيرسم صورا في غيلته تقود به إلى أن يتصرف وفقا لما رسمه وكأنه يعيش واقع ذلك البطل الذي كان يشاهده فيعتري الطفل الرغبة في العزلة والوحدة ليتحول بعدها إلى شخص أناني، وهي أهم المظاهر التي تخلفها العاب الكومبيوتر على الطفل.

#### الطفل والهاتف النقال

أصبحت أجهزة التليفون النفال أو ما يسمى بالموبايل هي الأخرى مزودة بشاشة عرض وكاميرا رقمية. حيث تحولت هذه الأجهزة إلى تليفزيونات متنقلة تمكّن صاحبها من مشاهدة مباريات كرة قدم بكاملها أو أحداث وقعت للتو.

وبامتلاك هذا الجهاز لهذه الخصائص ألا وهي الصوت والصورة معا أصبح هو الآخر إحدى أدوات الطفل المصاحبة له، وإذا ما ألحقنا بهذا الجهاز الكاميرا الرقمية التي تصل درجة نقاوة صورتها إلى مستوى عال والتي يستطيع الطفل من خلالها ان يرسل ويستلم الصور يصبح لدينا جهاز كومبيوتر نقال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ويكون هذا الجهاز عادة قد تم إهداؤه إلى الطفل سواء من قبل الأبوين أو الأقرباء ليصبح بعد تسلمه من قبل الطفل إحدى مقتنياته المفضلة لديه.

لذا كان يفترض بهؤلاء الأشخاص التفكير جيدا بعاقبة الأمور بعد تسلم الطفل لهذه الهدية، بأنه لاضمان من أن مستخدمها سوف لن يقع عليه ضرر من وراء ذلك فهو في كل الأحوال طفل سوف يتعامل مع هكذا جهاز يما يمليه عليه تفكيره غير الناضح، ففي اغلب الأحيان هنالك سوء استخدام لهكذا جهاز يما يلقي النضرر على الطفل وربما يمند إلى الأبوين لاحقا.

ان حجم ما يترتب من أخطار على الطفل من وراه اقتنائه لهذه الأجهزة يتزايد بنسب كبيرة لأنها سوف تفتح أمام الطفل عالما واسع النطاق لا يتناسب وحجم المسؤولية التي يشعر بها، في وقت لا يمكنه ان يتصور كم همو مقدار تكلفة الرسائل الاليكترونية والمكالمات الهاتفية التي يرسلها عن طريق هذا الجهاز لمدة شهر كامل إذا ما قام بإرسال أكثر من رسالة في اليوم الواحد خصوصا تلك الأنواع التي تحمل المصور ومثلها أكثر مكالمات لا داعي للكثير منها ربما كانت مع أصدقائه أو جيرانه الملاصسةين ليئه.

فهو لا يفكر بمقدار فاتورة الشهر التي ستدفعها العائلة من وراء هذا الاستخدام المفرط لمكالمات وزسائل البكترونية لا ضرورة لهما يمكنه الاستعاضة عنهما بطريقة رخيصة للغاية اقل منها جهدا وارخص ثمنا حتى ثكاد تصل تكلفتها إلى مقدار العشر أو ربما اقل من ذلك بكثير.

ناهيك عن التداعيات الأخرى الناجمة عن حجم الإساءة التي يوجههما إلى الأخرين جراء سوء استغلال قابلية هذه الأجهزة في استلام وبث المصورة والمصوت وما يترتب عليها من أمور تسيء لعادات وتقاليد مجتمعه الذي يحيط به إذ أن اغلب مجتمعاتنا محافظة ترفض مثل هذا الفضول غير الأخلاقي وغير المبرر.

#### تأثير السيئما على الطفل

تعتبر السينما إحدى الوسائل الإعلامية الأقدم في عرضها للصور إذ أن تأثيرها الإعلامي كان كبيرا قبل دخول منافسها التليفزيون إلى البيوت وسلب جمهورها منها حيث قل إقبال المشاهدين لها للصعوبة التي يواجهها الفرد للمذهاب إلى تلك المدور نتيجة بعد السينما عن بيته أو لارتفاع أسعار التذاكر.

وبالرغم من قلة إقبال الناس على دور السينما إلا أنها ظلت تتمتع بمدورها في استقطاب جهورها الخاص بها ومنها شريحة الأطفال المذين تعجبهم رؤية ضخامة الشاشة وكبر حجم الممثلين وقد حرصت كثير من هذه الدور على أن تحتفظ لنفسها بعرض أفلام الكارتون قبل السماح لقنوات التليفزيون من بثها، وهذا أسلوب طالما اعتمدته الشركات المصنعة لأفلام الكارتون لضمان تحقيق الربح المطلوب.

وبذلك يكون الطفل قد شاهد الفيلم على الشاشة الكبيرة قبل عرضه على الشاشة الصغيرة وللميزة التي تمتلكها هذه الشاشة العملاقة يكون الفيلم قد تبرك أشرا كبيرا على الطفل وأربحا لن يستطيع نسيان أحداث الفيلم الذي رآه لسنين طويلة خصوصا أفلام المغامرات التي تنطوي على الكثير من العنف ولا سيما أن الطفل قد ثم شحنه من قبل المروجين لهذه الأفلام لأجل مشاهدة الفيلم من خلال الدعايات التي ينشرها المروجون في كل من التليفزيون والصحافة المكتوبة خصوصا تلك التي تعنى بالأطفال، الأمر الذي يدفع الطفل على إجبار والديمه ليصطحبوه إلى دور العرض السينمائي.

#### ايجابيات الفيلم السينمائي

لا يمكن إنكار أن للكثير من الأفلام السينمائية المقدمة للطفل تأثيراً ابجابياً عليه فهي تزيد من قابليته المعرفية وتوسع من نطاق تفكيره لما تمثلكه من خاصية متميزة في قوة تأثيرها وعمق رسالتها عا يترك أثرا واضحا على الطفل المشاهد ولا سيما أنه قمد ساهم هو شخصيا بإيصال المعلومة إلى نفسه بتوجهه إلى دور العرض لأجمل مشاهدة الفيلم بما يترك انطباعا في نفسه لا ينساه أبدا.

وكما أن لهذه الأفلام انجابياتها، فان لها في المقابل سلبياتها أيضا. أهمها الترويج لمظاهر العنف وتربي روح السرقة في المجتمعات بما بساهم بنصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحلل المجتمع وتذويب أعرافه وتقاليده.

قدمت إحدى الدراسات التي قام بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسري تقريرا على عينة لبعض الشباب المنحرفين في السجون المصرية بينت أن 87 % محمن أجريست التجربة عليهم اعترفوا بـأن التليفزيـون والـسينما قـد سـاعدا بـشكل أساسـي علـى انحرافهم حيث تعلموا السرقة والنصب وطرق إخفاء الجرائم من هاتين الوسيلتين وان السبب في ارتكابهم لهذه الجرائم يعود إلى أنهم كانوا يرغبون في تقليد ادوار العنف التي يجسدها ممثلو السينما والتليفزيون.

التدخين هو أحد المظاهر التي يتعلمها الطفل من السينما والتليفزيون وهو أحمد الآثار السلبية التي تنجم عن تأثر الطفل بشخصية الممثل المدخن فهو يحاول تقليد ممثله المفضل في كل شيء: طريقته في الكلام مشيته حركاته وكذلك إمساكه لسيجارته.

ذكرت دراسة نشرت بتاريخ 8 -11-2005 قام بها باحثون في كلية دارتماوث الطبية أجربت على أكثر من ستة آلاف صبي تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة تحديد الأفلام التي شاهدوها من بين قائمة تضم خسين فيلما اختيرت بشكل عشوائي من أفلام شباك التذاكر التي عرضت في الولايات المتحدة من عام 1988 إلى عام 2000 أن أربعين بالمئة منهم بجربون التدخين لأول مرة وأنهم يفعلون ذلك لأنهم شاهدوا ذلك في أفلام السينما.

وحثت هذه الدراسة منتجي الأفلام في هوليود على تقليص مشاهد التدخين أو اللقطات التي تصور الأنواع المختلفة للسجائر، كما أكدت الدراسة على أنه يمتعين على صناع السينما النفكير في إضافة إشارة إلى الأفلام التي تعرض مشاهد تمدخين في بيانات تصنيفها للفيلم السينمائي

## وسائل الإعلام وسلوك الأطفال

من خلال الدراسات التي تمت في بجال إجرام الأطفال من طرف علماء الإجرام تبين أن من بين العوامل التي تؤدي بالطفل نحو الانحراف هناك وسائل الإعلام بـشتى أنواعه، وفي هذا الصدد نجد العديد مـن النظريات المفسرة لمـدى تـأثر الحـدث بهـذه الوسائل والدور الفعال الذي تلعبه في تكوين السلوك المنحرف لدى الأطفال.

الفقرة الأولى: النظريات المفسرة للسلوك الجانح لدى الأطفال وعلاقته بومسائل الإعلام، لا يخفى على أحد أن ومسائل الإعلام تتدخل بشكل أو بآخر في تكوين اتجاهات الأحداث أو المشباب في المجتمع الحديث إزاء مواقف الحياة الاجتماعية المختلفة وهذه الاتجاهات قد تختلف تماما عن اتجاهات الآباء أو المدرسين أو الجيل

السابق. الشيء الذي يعمق التغيرات البنيوية في المجتمع، أي المتغيرات في العلاقات السائدة بين الأعضاء والجماعات والتغير في الأدوار والمكانة الاجتماعية والاقتمادية وهذا بدوره يؤدي إلى تغير الانتماء إلى فئات أو طبقات اجتماعية متمايزة.

ولعل أبرز مظهر لتغير الانتماء هو ما نراه في مجتمعاتنا العربية الحديثة من تباعد بين جيل الآباء وجيل الآبناء. ويصل هذا التباعد أحيانا إلى درجة الصراع. هذا الأخير الذي عززته وسائل الإعلام، وهو ما يفسر لنا تلك الحقيقة التي أكدتها مختلف الدراسات المتعلقة بجنوح الأحداث أو المراهقين، وهي أن نسبة الجنوح في تزايد مستمر وبشكل أشد عنفا وخطرا وذلك نتيجة تأثير وسائل الإعلام وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع.

وقد أبرز العالمان الأمريكيان سائرلاند وكريستي الدور الذي يلعبه صراع الثقافات بمعناها الواسع في حدوث السلوك الإجرامي. حيث تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في حدوث الاحتكاك والمصراع بين الثقافات، وبالتبالي زيادة الإجرام والانحراف. وإلى جانب هذه النظرية نجد أن هناك العديد من النظريات المفسرة لعلاقة وسائل الإعلام بالظاهرة الإجرامية عامة ولدى الأحداث خاصة.

ومن أهم هذه التفسيرات تلك التي قامت على دراسة دور وسائل الإعلام إما في إنماء العدوانية المفرطة لـدى الحـدث أو في التخفيف من الحـساسية والعدوانية الشخصية. إذ أن معظم الباحثين وجهور الناس يتساءلون عما إذا كانت مشاهدة العنف في وسائل الإعلام تجعل الأطفال والمراهقين أكثر عنفا.

وقد خلص الباحثان من خلال دراستهما إلى أن أكثر الطرق وأوضحها التي تساهم من خلال مشاهدة العنف في تكوين السلوك العنيف هي التقليد أو التعلم الاجتماعي إذ أن هناك حصيلة كبيرة من الدراسات النفسية التي تبرز أن تعلم الصغار يتم من خلال التقليد والحاكاة وهذا ما يسمى بنظرية النمذجة أو نظرية التعليم والتقليد، فمعظم الآباء بعرفون أن الأطفال يقلدون مفردات التلفاز ومشاهده في سبن مبكرة، لكن أصحاب وسائل الإعلام بالرغم من عدم استطاعتهم إنكار أن التقليد يحدث في بعض الأحيان، فإنهم يدعون أن الآثار قليلة وغير مهمة لكن الحقيقة هي أن

الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في النطور الاجتماعي للفرد وذلك بالتركيز على إمكانية المشاهدة المتكررة للجريمة والعنف الذي تغطيه وسائل الإعلام وما تؤدي إليه من محاكاة وبالتالي تعلم وتقليد سلوك بعض الشخصيات العدوانية التي تقدم كنماذج ليقتدي بها من طرف وسائل الإعلام خصوصا تلـك الشخـصيات المتحـدة معهـم في الجنس والسن والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل عالم بدون حدود يسود فيه نظام العولمة حيث أصبحت المعلومات منتشرة بشكل مطلق خاصة مع ظهور الحواسب الالكترونية والصحون الهوائية أو ما يصطلح عليه بالعوالم الافتراضية، فإن الملاحظ وجود تقلص حاد للرقابة حيث أصبح كل شيء مبياح خمصوصا إذا انعمدم الرقيب والضمير والتربية، ففي ظل هـذه الوقـائع فـإن الحـدث يكـون أكثـر عرضـة لاكتساب السلوك العدواني أو الجانح حيث إننا نشاهد يومينا عبر الأخبيار المرثيبة السمعية أو الصحف المقروءة انتشار شبكات واسعة تعمل على ترويج صور الاستغلال الجنسي والعنف التي تقم على الأطفيال مما حدا بهؤلاء إلى تقليد ما يسمعونه ويشاهدونه إذ يكونون بمثابة أداة استقبال خصبة يمكن لها تلقى جل المشاهد العدوانية واكتسابها وإعادة برمجتها وبالنائي تنفيذها وفق ما يناسب مسنهم وتكوينهم الفسيولوجي خصوصا وأن الدراسات أثبتت أن الأطفال هـم أكثـر استعدادا لتـذكر العنف واستعمال أساليبه وهذا ما أكداه العالمان باندورا والتدز.

وتعد هذه النظرية امتدادا لنظرية لا تقبل أهمية عن سابقتها وهمي نظرية الاستثارة أو نظرية إثارة الحوافز العدوانية، هذه النظرية التي ترتكز على عامل الإثبارة السيكولوجية عند الفرد، وهذا معناه أنه كلما ارتفعت المؤثرات والحوافز والمشاهد العدوانية ارتفعت نسبة احتمالات اكتساب الطفل للسلوك الجانح – العدواني.

ورسائل الإعلام بما تقدمه اليوم من أفلام وبرامج تلفزيونية شديدة العنف تعد أهم مثير للعدوانية لدى الفرد وخاصة الطفل الذي يكون أكثر استجابة لهذه المؤثرات والحوافز التي ترسخها هذه الوسائل بما يـؤدي إلى إنـشاء تلـك العلاقـة التلقائيـة بـين الحافز والاستجابة لدى الفرد وبالتالي اكتساب السلوك العدواني والجانح.

#### آثار وسائل الإعلام على سلوك الطفل الجانح

لقد فرضت وسائل الإعلام وجودها على الإنسان وسيطرت على حياته، بعد التطورات التكنولوجية الكبيرة التي تم التوصل إليها في عبال الإعلام والاقتصال. ولم يعد بمقدور أي كان أن يعيش بدونها، حيث تطارده في كل مكان من خلال التنوع الكبير في وسائلها، سواء بالصوت من خلال الإذاعة، أو من خلال الكلمة في الصحف والجلات أو بالصوت والصورة من خلال التلغزيون والفيديو والسينما والانترنت لتنقل له الخبر والمعلومات وتفسرها له.

ولم يعد جهور وسائل الإعلام والاتصال مقصورا على الكبار بل أصبح الأطفال أكثر عرضة لهذه الوسائل وأكثر استجابة لمضمونها بحكم قابليتهم للاستهواء والتقليد والنقبل وشدة التأثر بمختلف المواقف والآراء. إن الأثر الدي تحدثه وسائل الإعلام وخصائصها، وان كان أكثر هذه الوسائل تأثيرا هو التلفزيون، بحكم انتشاره، وما لديه من طواعية في الاستخدام من خلال الصوت والصورة، لذلك وجب على القائمين على وسائل الإعلام تكييف البرامج العربية الحلية والموجهة للطفل في ظل الغزو الإعلامي الأجنبي وما يقدمه من معلومات ويرامج، خاصة تلك التي تعرض ثقافته ونمط حياته واستهلاكه إلى جانب تلك القصص الخيالية وأفلام العنف والجريمة، فلك أن الطفل وفي هذه السن المبكرة تكون لديه القدرة على ثقليد أبطال الروايات فلك والتعاطف مع شخصياتها، عما قد يؤدي في النهاية إلى الانحراف أو التعرض له.

وأجهزة الإعلام متعددة ومتشعبة وهي إذا أهملت وأسيع استخدامها ولم توجه الترجيه الصحيح فإنها قد تصبح سلاحا هداما يساعد على الانحلال وعلى الجمود والتخلف والانحراف والجريمة فعلى سبيل المثال، عن بعض الأيحاث التي أجريت على الصحافة والأحداث ورد في تقريرها أن الأحداث يفيضلون قراءة الصحف اليومية ويفضلون أخبار الجريمة والحوادث على غيرها من المواد، فالصحافة يمكن أن توثر على ظاهرة الإجرام عند الأحداث بتصويرها الشبق لوقائع الجريمة وتصويرها وكأنها أمر طبيعي وذلك بتكرار ذكر الجرائم بشكل موسع وملفت للنظر، كذلك عن طريق وصف الجريمة بأنها تجلب الربح لصاحبها كما هو الحال في بعض السرقات الكبيرة،

ونشر شهوة الجرم أو الصغير بحيث يستحق إعجاب عصابته من ناحية، ولا يطاله العقاب والتحقيق والسجن من ناحية أخرى. لذلك نرى أن نشر وقائع الجرائم بصورة مستمرة وبشكل مكثف في الصحف والجلات يثير اهتمام الرأي العام ويصور له أن تحقيق العدالة أمر في غاية الصعوبة، وبذلك ينصب الاهتمام على الإجرام والجرمين بحيث يبدر أن الفعل الإجرامي أمر عادي ومتوقع حصوله في الغالب وهذا التأثير يكون مبالغا عند الصغار.

وأما عن تأثير السينما من جهتها، فاغلب الأحداث يعيشون وقائع الفيلم أثنياء العرض وتسهل استجابتهم لنلك المؤثرات، بل إن هذا يزداد طرديا مع صغر السن. فالسينما وما تعرضه من صور جنسية فاضحة أو صور العنف تؤدي بالشباب إلى عدم الإحساس بالآلام الإنسانية وانعدام القيم الأخلاقية لدبهم. فالأطفسال يقلمدون عبادة بطل الفيلم في تصرفاته، ويعرضون في مخيلتهم مشاهد الفيلم، والعواطف المؤثرة بما فيها القتال والخوف والحزن والاضطراب والعاطفة وقد يكبون التبأثير عظيمنا عنندما تظهر قصة الفيلم وكان بطله ينجو دائما من العقاب. وقد أثبتت بعـض التجـارب أن لعرض الأفلام تأثيرات متنوعة على الأحداث بنصفة خاصة وهمم المذين لم يكتممل إدراكهم ولم تصقل خبرتهم بعد فهده ظلمة القاعة وما يصحبها من جو خاص يشجع على السلوك السيئ، كذلك ما نراه من مشاهد غلة بالحياء قادت بعض الفتيات إلى مهنة الدعارة والتشرد. كما قيادت بعيض الأولاد إلى ممارسية ضيروب جنسية شياذة وأدت ببعضهم إلى الانضمام إلى عنصابات، كما أظهرت التجارب والدراسات أن بعض السرقات الكبيرة كان الدافع إليها تردد الأحداث بشكل متكرر إلى قاعات السينما كما يجب ألا ننسى دور المؤثرات الاجتماعية الأخرى وعلى وجه العموم فان الأحداث الذين يعيشون في مناطق الانحراف يتأثرون أكثر من غيرهم يمشاهد الفيلم وبما يفوق تأثر البالغين بذات المشاهد.

إن موضوع الآثار السلبية التي تخلفها وسائل الإعلام، لاسيما التلفزيون على السلوك الإنساني يعتبر من الموضوعات الحديثة نسبيا، وعلى الرغم من ذلك ما كتب حوله وما يزال يكتب يشكل تراكما هائلا من الدراسات والأبحاث والمقالات لا يتناسب مع حداثته وجدته. وقد يكون السبب في هذا التراكم أن الموضوع لا يهم فقط

الأكاديمين، بل يهم أيضا شرائح عديدة من المجتمع، مثل الآباء، المربون، الإعلاميـون، رجال الدين، رجال الأمن.....الخ .

وإذا كنا غتلفين عن الدول المتقدمة في الجال الإعلامي، إلا أننا نسير في ركباب هذه الدول بحكم علاقة التبعية التي تربطنا بها، والتي تزداد يوما بعد يوم، وبفضل التطور الذي حدث في مجال التكنولوجيا الإعلامية، أصبح باستطاعة أي إنسان يمتلك جهاز استقبال وتلفزيونا أن يلتقط البرامج التي تبثها غتلف المحطات في العالم وفي بعض الدول أصبح حتى بإمكان الأطفال شراء جهاز استقبال وتلفزيون من المصروف الذي يمنح لهم، وأن 41 % من الأطفال والشباب الأمريكيين يمتلكون أجهزة تلفزيون خاصة بهم، أهديت إليهم أو اشتروها بأنفسهم.

وعندما تطرح مشكلة انحراف الأطفال والشباب وعلاقتها بوسائل الإعلام، غالبا ما تعالج بكيفية جزئية معزولة عن البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع وينظر إليها كأنها حالة مرضية يمكن علاجها كما تعالج الحالات الباتولوجية المرضية التي تعتري الجسم، دون أن تبدو عليه أية تغييرات جوهرية، وهذا الطرح المبتور لمشكلة الجنوح وعلاقتها بوسائل الإعلام يعزز عملية الاختراق الثقافي والإعلامي للمجتمع العربي، إذ أنه ينطلق من التسليم بشرعية البنيات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية القائمة، وبأن أي خلل في هذه البنيات يمكن علاجه بأساليب ترقيعية يسمح لها بالانتعاش والاستمرار.

فوسائل الإعلام بما فيها التليفزيون الحائي، الذي يغلب عليه الإنتاج الغربي المروج لقيم وعادات غريبة عن قيمنا وعاداتنا، يساهم في تشجيع الأطفال والشباب على الانحراف كلما كانت ظروفهم (النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية....) تهيئهم لتمثل هذا التأثير، وإعادة إفرازه على شكل سلوك منحرف وغير سوي، وهذا لا يعني أننا نرجع الانحراف إلى مجرد مشاهدة التلفزيون، وإنحا نتوقع أن يعزز التلفزيون ميل الأطفال والشباب لانحراف كلما كانت ظروفهم تدفعهم إلى الخروج عن قيم المجتمع وعاداته وتقاليده.

#### وسائل إعلام الطفل

تمثل الطفولة أهم مرحلة وأكثرها تعقيدا في حياة الإنسان، فهمي مرحلة تبتدئ من سن الرابعة لتمتد إلى السادسة عشرة من عمر الإنسان، وهمي فترة طويلة يجمع الطفل خلالها ويراكم معلومات ومعارف وسلوكيات وقيما يكون لها وقع كبير علمي تشكيل شخصيته وحباته المستقبلية، ويلعب محيط الطفل في ذلك، دورا محوريا، ومحبط الطفل في ذلك، دورا محوريا، ومحبط الطفل يشتمل على الأسرة والتعليم والإعلام.

يعتبر إعلام الطفل من أهم أنواع الإعلام إذا نظر له من جانب التقسيم بالشريحة العمرية، ولذا فإن الشركات تعمل على أساس أن الطفل عالم قابل للتشكيل بحسب الرغبات والأهداف المقصودة، وأنه رهان كبير على المستقبل والحاضر، إذ بامتلاكه والسيطرة على وعيه والتحكم في ميوله يمكن امتلاك المستقبل والسيطرة عليه، فالطفل هو الغد القادم، وما يرسم هذا الغد هو نوعية التربية والتلقين التي نقدمها لهذا الطفل في الحاضر، وقليلون هم اللين إذا درسوا الجوانب الإعلامية المختلفة يحرصون على ذكر الإيجابيات لوسائل الإعلام، وإنما تطغى النظرة العامة فيكون الحديث منصبا على جانب السلبيات فقط.

لقد أصبح الإعلام في عصرنا الحالي من أهم ضرورات الحياة المعاصرة، فهو كالأكل والشرب واستنشاق الهواء، لا غنى للفرد والمجتمع عنه فهو الرابط والصلة بيننا وبين ما يجري حولنا وحول كوكبنا من مستجدات سياسية وثقافية واقتصادية وكونية، لكن كل ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من ترشيد وتقنين استخدام أبنائنا له حتى نقلص من لكن كل ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من ترشيد وتقنين استخدام أبنائنا له حتى نقلص من سلبياته عليهم ونحتفظ ونزكي إيجابياته.

ومن بين أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا على الطفل في عصرنا الحالي نجد وسيلتين اثنتين، تستحوذان على اهتماماته وتعتبران ملاذه الأول ووسيلته في التعرف على عالمه الخارجي، كما أصبحتا وسيلته المهيمنة على الرغبة في توسيع مدارك وتعليمه وترفيهه، هاتان الوسيلتان الإعلاميتان، هما التلفزيون والإنترنيت، ومما ساهم وساعد على جعل هذا الارتباط قويا بين الطفل وهاتين الوسيلتين الإعلاميتين، إهمال غالبية الآباء والأسر من القيام بالمهام والأدوار الطبيعية الواجب على الأسر القيام بها

من رعاية وتربية كاملتين ومنابعة لكل أعمال الطفل ونشاطاته، ويرجع سبب ذلك الإهمال إلى تعقد ظروف الحياة المعيشية المعاصرة وللضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببها، الشيء الذي جعل طفل الأسر الحالية يرتمي في أحضان التلفزيون والإنترنيت محاولة منه وبالتواطؤ مع الآباء تعويض ما ينقصه بسبب القصور التربوي والقصور في المتابعة والإرشاد الأسري الذي تعرفه معظم المجتمعات المعاصرة وخاصة العربية منها.

لوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون والإنترنيت إيجابيات كما أن لها سلبيات وتتجلى الإيجابيات في كون الإعلام يوفر للطفل كما هائلا من المعارف والمعلومات في غنلف المجالات التعليمية والمعرفية، كما أنه يوفر له أكثر من مصدر في التعرف على المعلومة محدثا بذلك تنوعا واختلافا في الحصول على مصادر المعرفة، كما تساهم هاتان الوسيلتان في جعل الطفل يتشرب اللغات الأجنبية من فرنسية وإنجليزية وإسبائية وغيرها من اللغات الأجنبية.

أما سلبيات هاتين الوسيلتين على الطفل فهي تعتبر أكثر مقارنة مع الإيجابيات، ومن أهمها جعل الطفل يدخل في حالة التقمص اللاتي والوجداني، الشيء الذي يجمله يحاول تقليد ما شاهده من صور وأفلام عنف وإجرام وجنس وذلك عن طريق الاستبطان والتخزين اللاشعوري وذلك نتيجة مشاهدة التلفزيون والارتباط بشبكة الإنترنيت لساعات طويلة، كما أن لهاتين الوسيلتين نتائج سلبية على قيم الطفل حيث تجملانه يتين مفاهيم ومعتقدات وأحكام مسبقة وفي الغالب خاطئة كليشيهات دون إمكانية التحقق من صحتها، مما يكون له تأثير في مستقبله على معاملاته مع العالم الخارجي، وبالإضافة إلى ذلك فإن هاتين الوسيلتين الإعلاميتين تجملان الطفل يدخل في عزلة مع عبطه الأسري عدثة بذلك تقلصا في الأواصر الأسرية، أما من الناحية الصحية فإن التلفزيون والإنترنيت يحدثان انعكاسات سلبية على صحة وتكوين الطفل البيولوجي، وذلك بسبب عدم الحركة والنشاط الجسماني اللذين يحرم منهما الطفل بسبب الإدمان على هاتين الوسيلتين، مما يضيع على الطفل فرصة التحرك الطفل بسبب الإدمان على هاتين الوسيلتين، مما يضيع على الطفل فرصة التحرك والخركة الضروريتين للتكوين الجسماني للطفل حتى ينمو بدنه نموا سليما وصحيحا، والحركة الضروريتين للتكوين الجسماني للطفل حتى ينمو بدنه نموا سليما وصحيحا، ودعلى ذلك عادة الأكل أمام شاشات التلفزيون والحاسوب محا يحدث سمنة عند ودعلى ذلك عادة الأكل أمام شاشات التلفزيون والخاسوب محا يحدث سمنة عند

أغلبية أطفالنا تكون لها عواقب وخيمة على صحة الطفىل، كبذلك أريب الإشارة إلى حالات اللاتركيز والشرود الذهني اللذين يعاني منهما معظم الأطفال بسبب التعاطي المفرط لهاتين الوصيلتين.

#### إيجابيات وسائل الإعلام على الطفل

#### 1. تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال

تُعطي الطفل إحساساً باللون والشكل والإيقاع الصوتي الجميل وتناسق الحركة وملاءمة أجزاء الصورة بعضها لبعض. وهناك بعض الحاجات الأساسية للطفل مشل الحاجة إلى الغذاء، والحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى المغامرة والخيال، والحاجة إلى الجمال، والحاجة إلى المعرفة يضاف إليها أفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي تليي الثلاث حاجات الأخيرة، وبهذا المقياس تكون إيجابية.

#### 2. تنمية الخيال بأنواعه

الخيال القصصي والدرامي، والخروج عن الواقع الذي يحوله إلى شخصيات لا نجدها في عالمنا، وأحداث لا يمكن أن تقع، وقد يتسرع بعضنا إلى القول بأن ذلك سلبي، والحق أن الخيال حاجة أساسية من حاجات الأطفال بشرط ألا يكون مغرقاً سلبياً لا يحمل قيمة، ولا يغرس فضيلة. إن الخيال الذي نصادفه في أفلام الرسوم المتحركة هو الذي يعطي الطفل الرؤية البعيدة المدى، وهو الذي يجعله يجلل ما يدور حوله من أحداث ومواقف، وبفعل عمليات التفكير العليا لديه، كالاستدلال والمقارنة والاستنتاج والتحليل والمركيب مما نفتقده في المدارس غالباً، بسبب أننا نستبدل ذلك كله مهارة واحدة فقط تجعل الطفل كالببغاء، وهي مهارة التذكر.

#### 3. تعزيز الشعور الديني وتنمية المشاعر والوجدانيات

وقد ظهرت بعض الشركات في العالم العربي انتجت أفلاماً من التراث وغيره، لتنمية الثروة اللفظية للطفل عا يمنحه قدرة على التعبير، وفهم العربية القصحى أكثر، وأفلام الرسوم المتحركة تعلم الأطفال العربية أكثر عما تفعله الكتب المتخصصة في القواعد والنحو، ذلك لأن الطفل يتكلم القصحى، ويسمعها في مجال التطبيق بعيداً عن التنظير، وكثيراً ما يفاجئنا الصغار جداً بتعبيرات فصيحة، عما يرسم البسمة على

وجوهنا. تقديم المعلومات المختلفة للطفل مما يزيد من إطلاعه، ويُوسع من معارفه، والطفل اليوم يتعلم من أفلام الكرتون أكثر مما يتعلمه في المدارس، خاصة أن هناك بعض البرامج التي خصصت لتقديم المعلومات بطريقة ممتعة وجذابة. كذلك إطلاع الطفل على بعض الأحداث التاريخية عما يذكره بماضي أمته الجيد، إن أفلام الرسوم المتحركة الهادفة، والجيدة المحتوى لها دور مهم في غرس القيم التربوية عند الأطفال، فهي تقدم أمثلة واقعية تطبيقية للصدق - والوفاء - والتعاون - ومساعدة المحتاجين - وتقديم العون للفقراء - وحب الوائدين - واحترام الجدين - والمعلمين والكبار.

#### سلبيات وسائل الإعلام على الطفل

- ا. نقل أخلاق ونمط حياة البيئات الأخرى إلى مجتمعنا، ونقـل قـيم جديـدة وتقاليـد غريبة تؤدي إلى التصادم بين القديم والحـديث، وخلخلـة نـسق القـيم في عقـول الأطفال من خلال المفاهيم الأجنبية التي يشاهدها الطفل العربي.
- 2. مشاهدة العنف في أفلام الأطفال والذي بدوره يثير العنف في سلوكيات بعضهم، وتكرار المشاهد تـودي إلى تبليد الإحساس بـالخطر وإلى قبـول العنيف كوسيلة استجابة تلقائية لمواجهة بعض مواقف البصراعات، وبمارسة البسلوك العنيف، ويؤدي ذلك إلى اكتساب الأطفال سلوكيات عدوانية مخيفة، إذ إن تكرار أعمال العنف الجسمانية والأدوار التي تتصل بالجريمة، والأفعال ضد القانون يـودي إلى الحراف الأطفال.
- 3. صناعة قدوات غير ما نطمح إليه في تربية أبنائنا على العلم ونهل المعرفة والإنجاز الحضاري للمجتمع، ومن تلك القدوات التي تنصنع الأطفالنا مشل: نجوم الفن والغناء والرياضة... والتركيز عليهم يكون على حساب العلماء والمعلمين.
- 4. تصوير العلاقة بين المرأة والرجل على خلاف قيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة. كثيراً من الأحيان تشير في النفس الغرائز البهيمية في وقت مبكر، فالسينما الأمريكية، متهمة بترويج أفلام أطفال تحتوي على مشاهد وإيحاءات جنسية تبضر بأطفالنا، كما أنها تعمل على ترويج إعلانات تعلم الأطفال ثقافة الجشع والتصرفات الاستهلاكية من الصغر.

- أضرار تربوية مثل: السهر وعدم النـوم مبكـرًا، والجلـوس طـويلاً أمـام وسـائل الإعلام دون الشعور بالوقت وأهميته، مما له أثره السلبي على التحصيل الدراسي وأداء الواجبات المدرسية.
- 6. أضرار صحية: الجلوس الطويل أمام وسائل إعلام الطفل يسبب العديد من الأضرار الجسمية والعقلية كالخمول والكسل، والتأثير على النظر والأعصاب وعلاقة ذلك بالصرع والسلبية، والسمنة أو البدانة التي تصيب بعض الأطفال لكثرة الأكل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة واللعب والرياضة.
- 7. أضرار نفسية: منها إثارة الفزع والمشعور بالحوف عند الأطفال عبر شخصية البطل والمواقف التي تتهدده بالخطر، والغرق في الظلمة والعواصف والأشباح خاصة إذا كان الطفل صغيرًا ويتخيل كل الأمور على أنها حقائق.

إن مشكلة التلقي من خلال التلفزيون تكمن في أن المشاهد غير قادر على مراجعة ما يستقبله من برامج، فهو يشاهد البرنامج تلو الآخر، فتنساب الغايات والمفاهيم إلى اللاوعي من دون محاكمة، هذا للمشاهد الكبير والواعي فما بالك بالطفل وإشكالية أن برامج الرسوم المتحركة لا تدخل بمجرد وصفها رسوماً ملونة، بل بما تحويه من قيم ومفاهيم وأدوات درامية اختزنتها المسلسلات الكرتونية ويتقبلها الطفل كما هي. إذا جلس الطفل أمام شاشة التلفاز فإنه يعيش لحظات ممتعة بالنسبة له، وأقوى تعليم ورسوحاً في ذهن الطفل هو: التعليم عبر الترفيه والشاشة الصغيرة التي أجادت ذلك وتفننت فيه، فكيف كان الأثر؟

في إحصاء عن الأفلام التي تُعرض على الأطفال عالمياً، وُجد أن :

أ. 29.6% منها يتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ب. 27.4% منها بعالج الجريمة والعنف والمعارك والقتال الضاري.

ج. 15% منها يدور حول الحب بمعناه الشهواني العصري المكشوف.

وهذا ما أكده الطبيب النفسي (فريدريك ورثام) عندما قال إن الأطفال في سن الحادية العشرة يتأثرون بالعنف والجنس، ويحيون حياة أشبه بأحلام اليقظة، ويمارمــون العادة السرية، ويربطون بين القسوة والعنف والجنس .

## أبرز وسائل الإعلام الخاصة بالأطفال

إن واقع إعلام الطفل العربي حسب ما يراها د. أحمد غنار مكي ليس على المستوى الذي يمكنه من القيام بدوره في تربية وإعداد الطفل العربي، وتثقيف، وإن خطورة التقصير في وسائل الإعلام العربية تجاه الطفل العربي تكمن في أنها تفتح الباب أمام وسائل الإعلام والثقافة الغربية التي تغزو مجال إعلام الطفل العربي، مما يكون له أسوأ الأثر في تشكيل شخصية الأطفال العرب وقيمهم وعقيدتهم.

ويمكن الإشارة هنا إلى ابرز وسائل الإعلام الخاصة بالأطفال في الوطن العربي كما حددها د. مالك إبراهيم الأحمد:

#### 1. الكتاب

## يتميز كتاب الطفل العربي بالاتي:

- أله العدد: كل 100 طفل يشتركون في نسخة واحدة من كتباب واحد في السنة
   أي أن نصيب الطفل الواحد لا يزيد عن بضعة أسطر سنويا.
  - 2. ارتفاع السعر (لجمهور القراء).
  - غياب المتخصصين في الكتابة للأطفال.
  - 4. ندرة الدور المتخصصة بنشر كتاب الطفل.
  - 5 سيطرة قصص الجن والسحرة والخوارق وكذلك قصص الجريمة والعنف.
    - 6. ضعف الإخراج الفني.
    - الكتب المترجمة غير المحررة.
    - عدم التمييز بين المستويات العمرية للأطفال.
    - 9. ضعف الاهتمام الموضوعي بقضايا الطفل العربي.
      - 10. ندرة معارض الكتاب المتخصصة بالطفل.
        - 11. قلة المكتبات العامة الخاصة بالأطفال.
          - 12. تغييب ثقافة الإبداع والابتكار.
    - 13. غياب الأهداف التربوية في الكثير من كتب الأطفال.

في ضوء هذه الحقائق المحبطة تأتي الأرقام لتخبرنا بأبعاد المشكلة بشكل مقارن، حيث تشير الأرقام إلى أن:

- الطفل الأمريكي: نصيبه من الكتب في العام 13260 كتاباً.
  - الطفل الإنجليزي: نصيبه من الكتب في العام 3838 كتاباً.
  - الطفل الفرنسي: نصيبه من الكتب في العام 2118 كتاباً.
  - الطفل الإيطالي: نصيبه من الكتب في العام 1340 كتاباً.
  - الطفل الروسي: نصيبه من الكتب في العام 1485 كتاباً.

أما الطفل العربي فلا نكاد نجد له رقما ولو هزيلا بحثل نصيبه في عالم الكتب فالمكتبة العربية شبه خالية من كتب الأطفال حيث بلغ عدد كتب الأطفال الصادرة في أحد الأعوام 322 كتاباً فقط، بالرغم من أن لدينا أكثر من 54 مليون طفل بمثلون 42% من العدد الكلي للسكان في العالم العربي. وتشير إحصائية منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إلى أن متوسط قراءة الطفل في العالم العربي لا يتجاوز 6 دقائق في السنة.. ليكون مجموع ما تستهلكه كل الدول العربية مجتمعة من ورق ومستلزمات الطباعة أقل من استهلاك دار نشر فرنسية واحدة!

#### 2. مجلات الأطفال

تتميز المجلات العربية ب

#### أ. القلة العددية

ما يقارب 80 مليون طفل (6-14) سنة تخدمهم 15 مجلة بمتوسط 20.000 نسخة (لا تتجاوز 400.000 نسخة بأي حال: كل 200 طفل يشتركون في نسخة واحدة من عدد واحد من مجلة واحدة.

### ب. ضعف المحتوى:

- 50% مادة ترفيهية بحتة (تختلف من مجلة الأخرى).
- 25% مادة تعليمية / تربوية (تميل للسوء والانحراف في الكثير من المجلات).
  - 25% مادة محايدة ثقافية عامة.

- ج. قلة الجيد من المجلات (لا يتجاوز 20% من المتاح في السوق) وبصدور شهري.
  - د. قلة المادة التربوية والدينية (لا تزيد عن 10 %) في اغلب المجلات.
    - غياب التوجيه السلوكي الإسلامي كالفضائل والسنن.
      - و. تقديم القدوات السيئة كالمثلين والمغنيين.
- ز إهمال المستوى العقلي والنفسي فالكثير من القبصص والمغامرات تتجاوز مستوى الأطفال وأعمارهم.
- ح. كثرة المواد المترجمة من مجلات أجنبية إضافة إلى الجلات الأجنبية المعربة (ميكي، سوبر مان، الوطواط).
  - ط. عدم التكامل مع برامج المدرسة التعليمية.
  - ي. قلة المتخصصين في ميدان الكتابة والرسوم الفنية.
- ك. عدم تبني الجهات العربية والإسلامية إصدار مجلات للاطفال عكس المؤسسات المرتبطة بالغرب التي تصدر الكثير من المجلات.
  - ل. إهمال قضايا المقيدة وعرض بعض البدع أحيانا على أساس أنها من الدين.
- م. التشجيع أحيانا- على بعض السلوكيات الخاطئة كالرقص والغناء ومصادقة الجنسين.
  - ن. سيطرة المادة الترفيهية على صفحات الجلة.
  - س. عدم تقديم القدوات الصالحة وبطريقة مناسبة.
- ع. عرض بعض الشخصيات الخارقة أحيانا- والتي تضعف معالم القدوة الحسنة.

#### 3. سينما الأطفال

يشكو عالم الأطفال عربيا من ضعف أو شبه انعدام السينما المخصصة لهم وربما كان ذلك خلاف واقع سينما الكبار، حيث إن هناك إنتاجاً محدوداً على شكل كرتـون يقدم على شكل حلقات تلفزيونية.

#### 4. مسرح الطفل

له دور كبير في تنمية التفكير وتطوير مهارات الاتصال وزيادة الحصيلة اللغويــة والثقافية ويشير واقع مسرح الأطفال إلى ما يلي:

- أ. عدم وجود مسارح خاصة بالأطفال في الأحباء وأحباناً كثيرة حتى في المدارس.
  - ب. عدم الاهتمام بفن التمثيل ودوره في تطوير قدرات الطفل المختلفة.
    - ج. تخلف صناعة الدمى وهي مكملة للمسرح.
- د. هناك جهود محدودة لتكوين فرق مسرحية متنقلة تقدم للأطفىال لكن يقدمها الكبار.

#### 5. الإذاعة

يشبر واقع الإذاعة في الوطن العربي إلى ما يلي:

- أ. ندرة برامج الأطفال في الإذاعات العربية
- ب. عدم وجود معدي برامج أطفال متخصصين
  - ج. ضمف مستوى برامج الأطفال
- د. تمطية البرامج واعتمادها غالباً على الأغاني
- الاختيار غير الموفق غالباً لأوقات بث برامج الأطفال
- و. إنتاج محدد على شكل كاسيت للأطفال تغلب عليه الأناشيد،

#### 6. الكمبيوتر والإنترنت وألعاب الكمبيوثر

يساعد في تطوير قدرات الطفل الذهنية والعقلية ويساعد على العملية التعليمية بشكل كبير. كما يمكن إضافته للمؤثرات الإعلامية بحكم احتواثه على مواد ذات بعمد ثقافي وتربوي ويشير واقع الحال إلى:

- الدخول البطيء للكمبيوتر في المدارس
- ب. عدم اعتماد الكمبيرتر كوسيلة ثقافية تعليمية (عدا بعض المدارس الأهلية الراقية).

- ج. ندرة برامج الكمبيوتر العربية الخاصة بالطفل.
- د. انعدام برامج الألعاب الالكترونية العربية (عدا التي أنتجها حزب الله).
- أقل من 1 % من مواقع الإنترنت العربية للأطفىال 40% من مادتها قصصية
   وهي تفتقد للتفاعلية وتعتمد في كثير من الأحيان على المواقع الأجنبية.
  - و. وجود بعض التجارب المحدودة لإنتاج برامج تفاعلية (ملتي ميديا) للأطفال.

# الطفل والتلفزيون

بعض طرق تأثير التلفزيون على الأطفال قنوات التلفزيون إشكاليات برامج الأطفال في القنوات العربية القنوات التلفزيونية الفضائية الخصائص الميزة للأجهزة المراية

أثر التلفزيون سلوكيا على الأطفال

الدراسات حول الطفل

#### القصل الرابع

## الطفل والتلفزيون

لوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون إيجابيات كما أن لها سلبيات وتتجلى الإيجابيات في كون الإعلام يوفر للطفل كما هائلا من المعارف والمعلومات في مختلف المجالات التعليمية والمعرفية، كما أنه يوفر له أكثر من مصدر في التعرف على المعلومة عدثا بذلك تنوعا واختلافا في الحصول على مصادر المعرفة، كما تساهم هذه الوسيلة في جعل الطفل يتشرب اللغات الأجنبية.

أما سلبيات التلفزيون على الطفل فهي تعتبر أكثر مقارنة مع الإيجابيـات، ومــن أهمها جعل الطفل يدخل في حالة التقمص الذاتي والوجيداني، الشيء البذي يجعله مجاول تقليد ما شاهده من صور وأفلام عنف وإجرام وجنس وذلك عن طريق الاستبطان والتخزين اللاشعوري وذلك نتيجة مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة،كما أن للتلفزيون نتائج سلبية على قيم الطفل حيث يجعله يتبن مفاهيم ومعتقدات وأحكام مسبقة وفي الغالب خاطئة دون إمكانية التحقق مـن صحتها، ممـا يكـون لــه تــأثير في مستقبله على معاملاته مع العالم الخارجي، وبالإضافة إلى ذلك قبإن هذه الوسيلة الإعلامية تجعل الطفل يدخل في عزلة مع محيطه الأسري محدثة بذلك تقلصا في الأواصر الأسرية، أما من الناحية الصحية فإن التلفزيون يحدث انعكاسات سلبية على صحة وتكرين الطفل البيولوجي، وذلك بسبب عدم الحركة والنشاط الجمسماني اللذين يحرم منهما الطفل بسبب الإدمان عليه، عما يضيع على الطفيل فرصة التحرك والحركة الضروريتين للتكوين الجسماني للطفل حتى ينمو بدنه نموا سليما وصحيحاء دلت على ذلك عادة الأكل أمام شاشات التلفزيون عما يحدث سمنة عند أغلبية الأطفال تكون لها عواقب وخيمة على صحة الطفل، كذلك أريد الإشارة إلى حــالات اللاتركيز والشرود الذهني التي يعاني منها معظم الأطفال بسبب التعاطي المفرط لهلماه الوسيلة.

ويؤكد علماء النفس انه كلما ازداد عدد الحواس التي يمكن استخدامها في تلقي فكرة معينة أدى ذلك إلى دعمها وتقويتها وتثبيتها في ذهن المتلقي، وتشير بعض نشائج البحوث إلى أن 98 في المائة من معرفتنا نكتسبها عن طريق حاستي البصر والسمع وان استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35 في المائة عند استخدام الصورة والمصوت، وان مدة احتفاظه بهذه المعلومات تزداد بنسبة 55 في المائة.

يقول علماء النفس إن التلفزيون يأتي في علم التربية الحديثة بعد الأم والأب مباشرة وبات من المؤكد تأثير التلفزيون على سلوكيات الأطفال طبقاً لجميع الأبحاث العلمية في هذا المجال، وأصبح من المستحيل الاعتماد على الوسائل القديمة في التربية والتنشئة والتوجيه، ولم يعد ممكنا منع الأطفال من مشاهدة التلفزيون أو هذا الكم الهائل من البرامج والأفلام التي تشكل الآن احد المراجع الأساسية في سلوك وتفكير وتربية وتعليم الطفل، ولأننا نعرف أن الطفل مبدع بطبيعته وبتلقائيته ولهذا كثيراً ما تلاحظ الأم طفلها يؤدي حركات معبرة ويحادث نفسه مثلاً أمام المرآة حيث يقوم بتمثيل الأشياء والمواقف والأشخاص الذين يتعامل معهم في حياته، فمثلاً يقوم وخيالاهم وخيالاهم القليلة التلقائية.

إن للتلفزيون آثاراً سلبية وأخرى ايجابية في حياة الطفل كما يراها احمد زبادي وزملاؤه، حيث إن الأفلام التي تعرض في التلفزيون تنقل الأطفال إلى دنيا بديلة وقد تكون قريبة من دنيا الطفل بعض القرب، وقد تكون بعيدة عنها، وقد يحيا الطفل بعض الوقت أو يحلم بها أو ينفر منها أو يخافها، وقد أشارت الكثير من الدراسات والبحوث التي تربط بين بعض جرائم الأطفال وبين بعض الأفلام التلفزيونية إلى ان للأفلام دورا مباشرا في تلك الجرائم، إذ أنها تساعد على بلورة بعض الميول الإجرامية لدى الأطفال، بالإضافة إلى ذلك فان الأفلام التي تستخدم حيلا ومؤثرات صوئية وصورية تثير الأطفال وتجذبهم إلا أنها في نفس الوقت أداء للصرف الأطفال عن واجباتهم، وأيضا لا تقدم لهم القيم والمفاهيم التي نريد، حتى لمو تنضمت جوانب فقافية فقد لا تكون هي الجوانب التي نريدها لأطفالنا.

إن اثر التلفزيون في الأطفال اشد وأسرع وأقوى من تأثيره على الكبار لذا نرى الأطفال يجتمعون قبالته تماركين مقاعدهم عند عرض مادة مثيرة ويجلسون على الأرض قريباً منه متجاوبين مع حوادئه متفحصين الشخصيات التي يعرضها ومقلدين لكثير من الحركات التي يشاهدونها.

## بعض طرق تأثير التلفزيون على الأطفال

هناك طرق عديدة يؤثر التلفزيون فيها على الأطفال:

- يكسب الأطفال أنماطا من السلوك الاجتماعي في حياتهم الاعتيادية وبيئتهم المادية كما انه يؤثر سلباً او إيجابا في عملية التكيف الاجتماعي التي تساهم فيها الأجهزة الأخرى كالأسرة والجتمع والبيئة.
- يساهم التلفزيون في بلورة وتغيير الاتجاهات من خلال إثارة ردود أفعال عاطفية لدى الأطفال عن طريق تقديم مشهد درامي ذكي مع العلم أن لكل طفيل قابلية خاصة للتأثر بالتلفزيون.
- 3. يجعل التلفزيون الأطفال يتعرفون إلى أشياء كثيرة منذ صغرهم ومنها ما هي في عيطهم ومنها ما هي بعيدة عنهم، فالطفل الذي لم تتح له الفرصة لمشاهدة حياة الحيوان في غابة كثيفة او صفينة ضخمة تبشق عباب البحر أو مسابقة سيارات يكن أن يشاهدها من خلال الشاشة الصغيرة.

والتلفزيون ببرامجه وأفلامه يزود الطفل بخبرات واقعيمة كما أن بسرامج الخيال تشبع كثيراً من رغباته، أي أن التلفزيون ليس وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم فحسب، بل هو إلى جانب ذلك يساهم في تشكيل لون من ألوان السلوك.

وإذا كان الطفل في بيئة منزلية أو اجتماعية لا تخلو من الأخطاء السلوكية فيإن وسائل الإعلام ومنها التلفاز لا يمكن إعفاؤها من المسئولية ولقد أثبتت الدراسات أن التلفاز له أكبر الأثر على تصورات وسلوكيات الأطفال بسبب عدم تكون معايير القبول والرفض لديهم بحكم قلة معارفهم وخبراتهم.

يقول الباحث الإنجليزي هال بيكر المتخصص في غسيل الأدمغة عن طريق التلفزيون أن غسل الأدمغة يجري عن طريق قوة الأفكار والصور والتأثيرات التلفزيونية والالكترونية. وفن غسل الأدمغة بواسطة التلفزيون يجري من خملال قوة الإيجاء، وتلعب قوة الاعتياد عليه بشكل تدريجي بعد تواصل الإدمان عليه قابلية لدى الجمهور في تقبل ما يعرض من صور وأخيلة كواقع. فما يوحي به التلفزيون على أنه «الواقع» يتحول إلى واقع في أذهان المدمنين المتلقين.

لقد بات التلفزيون عنصراً شديد التأثير في تحديد عناصر خيال الطفل من وجهة نظر محمد النابلسي وقيمه حيث إن الوالدين لا يستطيعان إبعاد تـأثير التلفزيـون عسن أطفالهم لأنهم بأنفسهم أصبحوا متعلقين بهذا الصندوق المشع بالـصور الـذي يمنضي أبناؤهم أوقاتاً أكثر مما يهضي الوالدين

إن الصورة المتحركة المصحربة بالصوت في المراحل المبكرة للطفل كما توضع هدى جمعة تتجاوب مع الوعي الحسي والحركي لديم، وتحدث استجابات معينة في إدراكه، تساهم فيما بعد في تشكيل وعيه وتصوره للأشياء من حوله، لأنه يختزنها وتصبح رصيده الثقافي والوجداني والشعوري إن سحر التلفزيون والفيديو بطبيعة الحال يفوق تأثير أبة أداة إعلامية أخرى خصوصا مع التطور في فنون العرض واستخدام المؤثرات السينمائية وهاهي أفلام D3 الحديثة التي سيطرت على عقول الأطفال حيث الإتقان الفني والإبهار البصري والشخصيات الجديدة الملهلة. إن التأثير التربوي للتلفزيون على الطفل يعتمد على نوعية المادة التي يشاهدها والرسالة الضمنية فيها ومدى تفاعل الأطفال معها وحديثهم عن شخصياتها. وإن الإبهار البصري يتحول مع الوقت إلى إبهار معرفي وثقافي يجعل الطفل يتقبل جل ما يصاحب المادة التلفزيونية من توجيهات وسلوكيات.

#### قنوات التلفزيون

تشير بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من خمسين قناة تلفزبونية للأطفال في أوربا مقابل عدد ضئيل في العالم العربي، بعضها غربية بالكامل وأخرى عبارة عن كرتون ياباني مدبلج (في الغالب) وثالثة منوعات سطحية ورابعة ذات مهنية عالية لكن مع غياب المضمون التربوي وخامسة محافظة (مشفرة) لكنها متواضعة فنيا ومهنيا، وهكذا البقية على الأغلب.

ويقلل البعض من الآثار السلبية للقنوات الفيضائية العربية على الأطفال ويتهمون من يتحدثون عن هذه الآثار بالمبالغة والتخويف اللذين لا مسوغ لهما، وهؤلاء مخطئون، فالآثار المحسوسة للبث التلفزيوني بعامة على الأطفال لم تعد مجالاً للشك.

إن النطور التكنولوجي الهائل ربما لا يمنح فرصاً مناسبة للمهروب من تأثيرات القنوات التلفزيونية السلبية فالبث يتطور حتى يستعصي على المنع، والسيل ينهمر تباعا حتى لا تنفع معه صدود. وتلك حقيقة واقعية وقد لا يرضى بها البعض، ولكن لابد من التعامل معها حتى نحسن المواجهة ونقلل من آثار الشر على أطفالنا.

## إشكائيات برامج الأطفال في القنوات العربية

- 1. ندرة المادة الكرتونية الهادفة المناسبة للأطفال (تعد على اليدين).
- ندرة المسرحيات والمنوعات الهادفة والتربوية للأطفال، وأفضل ما قدم لنا (رغم سلبياته الكثيرة) برنامج افتح يا سمسم وهو غربي معرب.
  - القلة العددية من حيث الساعات.
  - 4. اعتماد البرامج المستوردة (أكثر من 50%).
    - اعتماد التوجيه المباشر في الغالب.
    - التركيز على التصوير داخل الأستوديو.
      - قلة التشويق واعتماد النعطية.
  - الاعتماد واسع النطاق على أفلام الكرتون فتلفزيون الطفل = أفلام كرتون.
- احتواء الكثير من الأفلام الغربية على مشاهد لا تليق بالطفيل وتـؤثر على سلوكياته وأخلاقه منذ نعومة أظفاره، وهي عادية جداً لدى الغرب مثل الرقص

- والغناء والموسيقي والقبلات بين الجنسين والعلاقة العاطفية بين الذكور والإناث والصراع بين الذكور على فتاة واحدة.
- احتواء بعض أفلام الكرتون الغربية على شعوذة وانحرافات عقائدية تتنافى وعقيدتنا الإسلامية.
- 11. غياب البعد الأخلاقي في كافة ما يعرض من أفلام الكرتبون الغربية وهي في معظمها تشغل وقت الطفل وتسليه دون أدنى قائدة، هبذا إن خليت من السلبيات المذكورة سابقاً.
  - 12. انتشار العنف وثقافته في أغلب الكرتون.
  - 13. بث البرامج التي تحوي الكثير من السلوكيات السلبية والأفعال المخالفة للدين.

#### القنوات التلفزيونية الفضائية

نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي اجتاح العالم، شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين ظهور القنوات الفضائية وانتشارها على نطاق واسع، مما أدى إلى تحول العالم إلى شاشة صغيرة تربطها شبكة اتصالات واحدة عبر الأقمار الاصطناعية، كما تنامت قوة الإعلام الفضائي، وزادت المنافسة بين القنوات الفضائية على استقطاب المشاهدين أمام الأجهزة المرئية، وذلك من خلال ما تبشه من برامج علمية وثقافية وترفيهية وأبديولوجيات متعددة موجهة إلى المشاهدين باختلاف مراحلهم العمرية.

و يمكن إرجاع بداية التطوير للإذاعة المرثبة لعام 1839م على يد العالم الفيزيائي (الكسندر أدموند بيكيل)، وفي عام 1884م اخترع العالم الألماني (بول نيكو) عملية المسح الصوري الأسطوري والمرئي والميكانيكي وطورها فدخل التلفزيون عصوراً مجريبية جديدة، كما واصلت شركات مثل شركة R. C. A أبحاثها الخاصة بالتلفزيون في مدينة نيويورك عام 1930م، وفي عام 1936م كان في استطاعة أجهزة الاستقبال المرئي التقاط الإشارة عن بعد ميل واحد، لقد طُور استخدام التلفزيون بعد ذلك حيث أدخلت عليه تحسينات كبيرة وسارعت الدول في انتقائه كوسيلة إعلامية ذات أهمية كبرى للتأثير على الجماهير.

لقد أضحت الإذاعة المرثية في النصف الثاني من القرن العشرين مُعجزة القرن حيث بدأت التأثير على المشاهد بشكل واضح مؤثرة على تفكيره وعلى ثقافته وعلى سلوكه مُشكِلة لشخصيته من خلال ما يضخه المسيطرون على شركات الإعلام من ثقافات يريدون للمتلقي التشبع بها، ويقول (بورستين) إن الإذاعة المرثية تعد أروع عدسة لها هذه الزاوية المشعة التي اخترعها الإنسان، والتلفزيون له تأثير صاحق في نطاق مفهوم الإنسان المعاصر.

وتُعد الإذاعة المرئية أهم ومسائل الانتصال في الوقست الحاضر، ومن أخطر الوسائل الإخبارية والتربوية والإعلامية لما تتمتع به من خصائص وإمكانات لا تشوفر في وسائل أخرى.

## الخصائص الميزة للأجهزة الرثية

و يمكن تحديد الخصائص المميزة للأجهزة المرئية باعتبارها وسيلة لعسرض بسرامج القنوات الفضائية وفق دراسة د. فاطمة عبد الصمد في النقاط التالية:

- ا. إن الجهاز المرئي بجمع بين الكلمة المسموعة والمصورة المرئية مما يزيد من قمرة تأثيره. أي أن تعامله مع حاستي البصر والسمع يجعله أكثر قمدرة على التأثير
   ومفيداً حتى لفاقدي إحدى الحاستين وعند الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
- إن الجهاز المرئي يتميز بقدرته على جذب المشاهد وخاصة صغار السن وتحقيق درجة عالية من المشاركة من خلال ما يقدمه من مواد تعليمية وترفيهية إضافة إلى الدور التربوي الذي يقوم به.
- يتعامل مع المشاهد مباشرة، فالمرسل في هماه الوسيلة يخاطب المستقبل وجهاً لوجه.
- 4. يتميز بكونه وسيلة فورية في تعامله مع الأحداث اليومية في العالم مع إمكانية نقل الأحداث الاجتماعية على الهواء ساعة وقوعها ونقل الكثير من الجوانب الثقافية والمعنوية والمادية للمشاهد ونقل خبرات الأشخاص ذوي المواهب والتخصصات النادرة، وبإلقاء المحاضرات وعرض البرامج والندوات والأفلام العلمية عن عالم

- الحيسوان أو حيساة المشعوب وأمساليب حياتهما. ارتباطه بحركمة التقمدم العلممي والتكنولوجي مما يجعله في حالة تطور مستمر ومتواصل.
- 5. يتيح فرصة كبيرة للإبداع الفني عما يوسع من دائرة تماثيره فالمصورة المتحركة الناطقة التي يقدمها هذا الجهاز تجعل المشاهد يتمايع الأحمداث في مكانمه دون أن يكلف نفسه عناء الخروج من منزله للبحث عنها.
- 6. يتميز الجهاز المرئي بقدرته على تحويل الجردات إلى محسوسات، ويُعد وسيلة جذابة للكبار والصغار، فهو يمتلك القدرة الفنية التي تمكنه من تحويل الخيال إلى صورة واقعية.
- يمكنه تحقيق وظائف متعددة ومتنوعة، ترفيهية، وثقافية، وتعليمية، وتربوية..الخ.
   عما يجعله على درجة من الأهمية في عمليات التنمية والتغيير الاجتماعي.
- يتمتع بقوة جذب الاحتوائه على الحركة واللون والنصوت والنصورة وتكبير الأشياء وتصغيرها.
- إنه وسيلة عرض جماعية: تصل برامجه إلى جماهير والسعة وفشات عمرية مختلفة ومستويات اجتماعية وثقافية وفكرية متباينة.
- وفي العالم الثالث عموما وفي الوطن العربي خاصة كان النظام الإعلامي يستقبل الرسائل المرئية كوسيلة اتصال حديثة، يضاف إلى ذلك:
- إن التلفزيون أصبح ضرورة إعلامية لعالمنا. لأنه وسيلة عرض جماعية تصل برامجه إلى جماهير واسعة وفئات عمرية مختلفة ومستويات اجتماعية وثقافية وفكرية مثباينة.
- تفهم اغلب الحكومات للدور الكبير الذي يلعبه التلفزيون كوسيلة مهمة لإدارة الشعوب سياسياً واجتماعيا وتطويعهم بالشكل الذي يخدم أهداف تلك الأنظمة.

ولا شك في أن وماثل الاتصال الجماهيري لها تأثير كبير على المنش، وبالأخص التلفاز، فقد أصبحت للتلفاز اليوم أهميه بالغة الأثر ليس على الصعيد الإعلامي فحسب وإنما على جميع أنماط الحياة، فهو يعمل بطريقه أو بآخرى في التأثير على حياتنا سلبا أو إيجابا وفق ما تراه د. فاطمة عبد المصمد فلو أحسن استغلاله

استغلالا جيدا فسوف يعكس دورا يشكل به سلوك النشء وإذا لم يستغل الاستغلال الجيد فإنه يكون معول هدم للأبناء. حيث تنعدد الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في الحياة الاجتماعية والثقافية المعاصرة وذلك لأن وسائل الإعلام أصبحت تقوم بدور كبير في تشكيل مفاهيم الناس وتصوراتهم عن كافة شئون الحياة، بالإضافة إلى ما تقوم به من تزويد الأفراد بالخبرات المتنوعة في كثير من الجالات، ويساهم التعليم بأدواره ومهامه المتعددة في تزويد الأفراد بالخبرات المتنوعة في كثير من الجالات والمعارف والفيم وذلك لإعدادهم لأداء الأدوار المستقبلة وتهيئتهم التهيئة الاجتماعية والثقافية المستقبل.

ومع انتشار الصحون الفضائية في السنوات الأخيرة تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة اجتماعية عامة مما دفع بالعديد من الباحثين في مجال علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع الإعلامي والتربوي إلى دراستها كظاهرة لها آثارها الاجتماعية والنفسية والثقافية، وتتبع هذه الآثار في أنماط تفكير وسلوك المشاهدين وفي مقدمتهم الأطفال، ودراسة طبيعة الدور التربوي والتوجيهي الذي تلعبه القنوات الفضائية في تنشئة الأطفال وما قد تغرسه في شخصية الطفل من قيم وسلوكيات تـؤثر في مظهره الخارجي ومستواه الدراسي وتوافقه الاجتماعي.

وتعد مرحلة الطفولة من المراحل الحرجة في نمو الفرد وفي تكوين شخصيته، حيث يبلغ تأثر الشخص بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيه ذروته، فهو يتعلم كيفية النعامل مع آخرين بدءا بوالديه، ومرورا بتكوين الصداقات مع أقرانه وانتهاء بالتعاون مع المثيرات البيئية التي تحيط به، ومن أهمها في عصرنا الحاضر التليفزيون والفيديو والحاسوب.

والأطفال متفاوتون في الاستعداد والتقبل والاستجابة والتأثر والتفاعل مع البيئة التي يعيشون فيها. ويرى بياجيه أن هناك أربع مراحل أساسية للاستعداد المعرفي لدى الطفل تتدرج وفق التسلسل الزمني للمرحلة العمرية التي تشكل مرحلة الطفولة وهي الحس حركية، وما قبل العمليات وتنقسم بدورها إلى مرحلة ما قبل العمليات والمرحلة الحمليات الشكلية والمرحلة العمليات المشكلية والرمزية.

ورغم الاختلاف على تحديد المراحل العمرية للطغل (كما سبق الإشارة إلى ذلك سابقا) تظل السنوات الست الأولى من عمر الطفل مرحلة حرجة، والتأثر خلالها ينعكس على شخصية الفرد في المستقبل. ويعيش الطفل هذه السنوات من عمره في المنزل قبل التحاقه بالمدرسة وعادة ما يكون اتصاله في هذه الفترة منحصرا في والديه وأقرانه والبيئة المحيطة، بمعنى أن ما يتلقاه من أفكار وعادات وتقاليد وسلوك يسعله بشكل عشوائي وغير منظم أو مراقب، فإذا ما اكتسب الطفل هذه الاتجاهات والقيم يكون من الصعب تعديلها أو تغييرها في المستقبل. وفي العمر الحاضر أصبع يكون من الصعب تعديلها أو تغييرها في المستقبل. وفي العمر الحاضر أصبع التليغزيون أحد أفراد الأسرة وتأثيره غبر كثيراً من أنماط العادات الأسرية بل والتركيب الأمري، وأكثر من يتأثر بهذا الجهاز هم الأطفال حيث مسلبهم وقتهم وتفكيرهم ونشاطهم.

## الدراسات حول الطفل

كان الطفل ولا ينزال موضوع دراسة لعلماء التربية والاجتماع والإعلام وغيرهم، وذلك بغية إيجاد أسلوب علمي موضوعي وصحي للتعامل مع الطفل للوصول إلى جيل مترابط الجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية. وتنصب معظم الدراسات حول الطفل حسب د. فاطمة عبد الصمد في الجوانب التالية:

- التفاعل الاجتماعي للطفل ودوره في تكوين شخصيته.
- دور الأسرة وموقع الطفل في الحريطة الأسرية ونوع التفاعل الأسري معه ودوره فى تنمية شخصيته.
- البيئة وما تشتمله من جوانب ثقافية ودينية وعلمية وتقنية بما فيها الإعلام ودورها الفعال في بلورة شخصية الطفل.

ولقد أثار موضوع تأثير وسائل الإعلام على الطفل كثيراً من الاتجاهات الناقدة والمدعمة لهذا الدور الذي يقوم به التليفزيون كأحد وسائل الإعلام في حياة الأطفال، لعدم إمكانية الفيصل النهائي في هذا الموضوع بالسلب أو بالإيجاب وخاصة أن الموضوع بالسلب أو بالإيجاب وخاصة أن الموضوع يمتاج إلى المتحكم في جملة من المعطيات انطلاقيا من دراسة شخيصية

واستعدادات الأطفال إلى دراسة محتويات الـبرامج في عطـات الإرسـال التليفزيـوني المختلفة وانتهاء بأنماط الثقافات المتباينة.

ويعتقد بعض الآباء والمربين بأن كثيرا من برامج التليفزيون تشجع الأطفال على اكتساب مستوى منحط من الذوق لا يليق بالحياة الاجتماعية السليمة، بينما تضيف إحدى الباحثات أن البرامج الجيدة في التليفزيون أشبه بقطرات من الماء النقية الضائعة في عبط من النفايات. ويرى البعض أن التليفزيون يعطي الطفل مفهوما غير صحيح عن الصواب والخطأ بالنسبة للسلوك الاجتماعي للإنسان، وبما أن عقول الأحداث والمراهقين شديدة الحساسية والاستعداد للتأثر بما ترى والتكيف له، نتيجة الفاعلية الكبيرة التي تمتاز بها الوسائل السمعية البصرية في التربية والتعليم، فلو تُركت البرامج التليفزيونية بدون اختيار للموضوعات سيكون لها تأثير سلبي كبير على نفوس المساهدين الصغار وستنعكس هذه الآثار على شخصياتهم وتكوينهم.

وإذا كان البعض يرى في التليفزيون جاذبا للطفل في المنزل وعاملا مساعدا على جمع شمل الأسرة لما له من قوة الجلب والتأثير، فهذا لا يمشع من كونه عداملا على تنمية السلوك الفردي ولا يساعد على السلوك الجماعي وبذلك يسجع الطفل على الانسحاب من عالم الواقع والانزواء أمام شاشة التليفزيون.

وهناك قريق آخر يرى أن مشاهدة التليغزيون أمر لا مشكلة فيه عدا التحكم في مشاهدة البرامج المناسبة والجيدة، ويرى بعض المدرسين والآباء أن التليفزيون حسبما ترى د. فاطمة عبد الصمد أداة فعالة ونافعة في بناء القيم وخلق جو من التضامن والتفاهم في العلاقات الأسرية إذ لولاه لما اجتمع أفراد الأسرة الواحدة في أوقات عرض بعض البرامج كما أنه يساعد على تنمية قدرات التلاميذ بالنسبة لتقويم البرامج واختيارها.

وللمهارات الاجتماعية أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم، فالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي يمر بها المجتمع تنطلب من الأفراد أن يكونوا مزودين بالمهارات التي تمكنهم من التلاؤم والتكيف مع ظروف المجتمع، فهي ضرورية في جميع مواقف الحياة المختلفة. حيث لا يمكن تصور أن يعيش الإنسان في كهف

منعزل عن العالم، ولا يمكن تحقيق وجود إنساني سليم دون إدراك الوجود الاجتماعي بكل صوره، فالإنسان كائن اجتماعي مفطور على الحياة الاجتماعية، يحمل في أعماق نفسه غريزة حب الاجتماع والعيش ضمن الجماعة.

وتعتبر المهارات الاجتماعية من العناصر المهمة التي تحدد طبيعة التفاعلات البرمية للفرد مع الحيطين به في السياقات المختلفة، والتي تعد في حالة اتصافها بالكفاءة من ركائز التوافق النفسي على المستوى الشخصي والجتمعي. ومن أبرز المزايا المترتبة على ارتفاع مستوى تلك المهارات. تمكين الفرد من إقامة علاقات وثيقة مع الحيطين؛ والحفاظ عليها، من منطلق أن إقامة علاقات ودية يعد من بين المؤشرات الهامة للكفاءة في العلاقات الشخصية. فالفرد يحيا في ظل شبكة من العلاقات التي تتضمن الوالدين والأقران والأقارب والمعلمين ومن ثم فإن نمو تلك المهارات ضروري للشروع في إقامة علاقات شخصية ناجحة ومستمرة معهم.

يضاف إلى ذلك أن ذري المهارات الاجتماعية المنخفضة لديهم صحوبة في فهمم وتفسير سلوك ومقاصد الآخرين على نحو قد يستدعي ردود أفعال دفاعية قد تؤثر سلبا على العلاقة معهم، كان من الممكن تجنبها في حالة الفهم الدقيق لسلوكهم. ومن هذا المنطلق فقد أصبح من المتفق عليه أن المهارات الاجتماعية من المحددات الرئيسية لنجاح الفرد أو فشله في المواقف المتنوعة، فهي التي تمكنه في حالة ارتفاعها من أداء الاستجابة المناسبة لموقف بفاعلية وفي المقابل فإن ضعفها يعد أكثر العوائق في سبيل توافق الفرد مع الآخرين،

إن الإعلام يرتبط بنائيا ووظيفيا بالظواهر الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، ويقوم بدور حيوي في التأمل الاجتماعي والسياسي، وإذا كان الهدف من العملية التعليمية هو تحقيق وظائف اجتماعية تتناسب وأهداف المجتمع الواقعية الحاضرة والمستقبلية، وأن أهداف أي مجتمع نام هو تأكيد الهوية الثقافية والاجتماعية والروحية والسياسية، فماذا نحن فاعلون إزاء ما يحدث الآن من انفتاح ثقافي وإعلامي، وما هو الأثر الذي ميخلقه ذلك الانفتاح عبر الفضاء على الأطفال وعلى مستقبلهم، خاصة وأن الباحثين يؤكدون على أنه لا يمكن أن يُوقف مسار الإعلام العالمي.

ورغم أهمية الاتصال عن طريق الأقمار الاصطناعية كما يرى البكري وأهمية البث المباشر في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي للأفراد ويسهفة خاصة للأطفال، وأهميته في إشراء الثقافات وتلميعها والإطلاع على الجيد دائماً والوقوف على الأحداث العالمية أولا بأول، إلا أن هناك بعض السلبيات التي يمكن أن تنجم عن ذلك الاتصال العالمي.

إن العالم يشهد صراعات حضارية وثقافية بعد اتساع قدوات البث الفضائي وتزايد الأقمار الصناعية لا سيما أقمار البث المباشر عا قد ينجم عنه كثير من الشوتر والتمرد والاحتجاج، وما قد يؤثر على القيم التي سادت في المجتمع دوما وهي قيم التماسك والتكافل والتراحم والشعور بحاجات الآخرين والترابط الأسري الذي يتمتع به المجتمع، ثم ما قد يؤدي إليه ذلك من تهديد الهويات والثقافات السائدة، ولم يكن من المستغرب أو المزعج أن تعرب أمم كثيرة عن شديد قلقها بشأن النتائج المحتملة للبث المباشر عبر الفضائيات في وقت ما مستقبلا، فهذا القلق هو بمثابة تطور طبيعي للوضع الراهن الذي تسيطر فيه حفنة من تكتلات وسائل الإعلام في البلدان الرأسمالية الغنية على تداول الأنباء والأفلام والمجلات ويرامج التليفزيون وغيرها من المواد على الصعيد الدولي.

وقد قدم باندورا سنة Bandura 1977 نظرية للسلوك الإنساني وهي نظرية التعليم الاجتماعي حيث أوضح بأن عملية المحاكاة تلعب دورا هاما في اكتساب الطفل لعدد كبير من السلوك الاجتماعي مشل معايير تقييم المذات، ومساعدة الأخرين والعدوانية وغيرها من أنماط السلوك، وترجع أهمية هذه النظرية إلى أنها ترتبط بوسائل الإعلام ويشكل خاص التليفزيون وذلك لأن كثيرا من أنواع السلوك المذي يتعلمه الطفل يتم ملاحظته في وسائل الاتصال، ويلعب التليفزيون وما يبثه من مواد وفقرات وإعلانات دوراً كبيراً في نظرية التعليم الاجتماعي حيث يقوم بعض الأطفال بمحاكاة بعض النماذج التي يتعرضون لها ويقدمها الإعلام في التليفزيون ويقومون بتقليدها ويحتفظون بها لتكرار هذا السلوك في مواقف أخرى، وهذا يعني أن نظرية التعلم الاجتماعي توضح كيفية التعلم من خلال الملاحظة.

### أثر التلفزيون سلوكيا على الأطفال

رغم الأهمية الكبيرة لوسائل الإعلام وخطورتها ولما تتركه في النفوس من أثير تعتبر اليوم بلا منازع المدرسة الكبرى للمجتمع، وهي بهذا المعنى جديرة لما يتوفر فما من شتى الاختصاصات ولما يتاح لها من غتلف الزمان والمكان في نفس الوقت، فهي مسؤولية ولها رسالة تربوية بهما، وبسواهما نطالبها كما نطلب من المدرسة الرسمية. فالتوجه إلى وسائل الإعلام في سبيل التنمية الأخلاقية والاجتماعية للأطفال أضحى اليوم مطمحاً. ومطلباً تسعى جاهدة إليه المجتمعات، إن اختراع الراديو والتلفزيون والانترنت من أرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث، بل من أعظم ما أنجزته الحضارة الإنسانية في القرن العشرين وهي سلاح ذو حدين فقد تستعمل للخير وقد تستعمل في الشر.

لقد دخل التلفزيون كل منزل واجتذب كل الناس سواء أكانوا مدفوهين للاستمتاع والترفيه أم كانوا يلتمسون فيه بديلاً للثقافة والمعرفة والتزود بالمعلومات وإشباع الحاجات النفسية الفنية والأدبية والعلمية والمعرفية. ويعتمد التلفزيون على حاستي السمع والبصر وهما تستقبلان الصورة والحركة والصوت ويؤكد علماء النفس أنه كلما ازداد عدد الحواس التي يمكن استخدامها في تلقي فكرة معينسة أدى ذلك إلى دعمها وتقويتها وتثبيتها في ذهن المتلقي. وتشير بعض نتائج البحوث إلى أن للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصورة والصوت وأن مدة احتفاظه بهذه المعلومات تزداد بنسبة 35% عند استخدام الصورة والصوت وأن مدة احتفاظه بهذه المعلومات تزداد بنسبة 55%، وتعتبر الصورة من الوسائل التي قلما يرقي إليها الشك وأيضاً التلفزيون يركز على التفاصيل عا يزيد من قدرت على الإنتاج ومن الشك وأيضاً التلفزيون يركز على التفاصيل عا يزيد من قدرت على الإنتاج ومن اليها سائر التقنيات الأخرى. فمنذ عام 1965 وحتى الوقت الحاضر نلمس حاساً وتفاؤلاً ينصبان على وجوب استخدام التلفزيون في بحالات بناء الأسرة وتشجيع المدرسة ومساعدتها وتوجيه الأطفال.

يقول علماء النفس أن التلفزيون يأتي في علم التربية الحديثة بعد الأم والأب مباشرة وفي ظل الظروف الآنية الصعبة التي تواجهها العوائل وربما يتقدم عليها، وبات من المؤكد تأثير التلفزيون على سلوكيات الأطفال طبقاً لجميع الأبحاث العلمية في هذا الجمال. وأصبح من المستحيل الاعتماد على الوسائل القديمة في التربية والتنشئة والتوجيه. ولم يعد عمكنا منع الأطفال من مشاهدة التلفزيون أو هذا الكم الهائل من البرامج والأفلام التي تشكل الآن أحد المراجع الأساسية في سلوك وتفكير وتربية وتعليم الطفل. ولأننا نعرف أن الطفل مبدع بطبيعته ويتلقائيته ولهذا كثيراً ما تلاحظ الأم طفلها يؤدي حركات معبرة ويحادث نفسه مثلاً أمام المرآة حيث يقوم بتمثيل الأشياء والمواقف والأشخاص الذين يتعامل معهم في حياته. فمثلاً يقوم الأطفال بتمثيل أدوار المدرسين والتلاميذ مستخدمين في ذلك تفكيرهم وخيالهم وخبراتهم لقليلة التلقائية. ولقد أثبتت الدراسات النفسية أن التلفزيون يساهم في تنمية القليلة التلقائية. ولقد أثبتت الدراسات النفسية أن التلفزيون يساهم في تنمية القليدات الإبداعية عن طريق مشاهدة البرامج والأفلام الهادفة والدراما الخلاقة.

ولكي يكون التلفزيون مؤثراً وفعالاً في التنشئة الأخلاقية والاجتماعية للأطفال يجدر أن تكون فعالياتها ترجمة للأفكار الأخلاقية العظمى المستمدة من روح الأمة ومن تراثها ونجد لدى الحديث عن مكانة التلفزيون أن الأذهان تنصرف في الغالب إلى أنها وسائل تكنولوجية وحسب، وعندما نفكر في كيفية توظيفه في خدمة الجمهور فإننا في غرة التركيز على إرشاد الكبار من المشاهدين ننسى الأطفال الصغار ومن هنا يأتى التفريط بحق الناشئين.

ويرى علماء النفس أن الاهتمام بالإبداع والمبدعين أصبح اليوم ضرورة وطنية وقومية لكل بلد يربد التقدم والرقي بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن الإبداع ليس موهبة تولد مع الأشخاص وتنمو تلقائياً بل إن كل فرد يمتلك مقدرة على الإبداع بدرجة ما وأن التعبير عن هذه المقدرة واستغلالها يعتمد أساساً على ما تهيئه ظروف التنشئة والعوامل البيئية المنشطة منذ سنوات الطفولة الأولى.

# التأثير النفسي والاجتماعي للتلفزيون على الأطفال

اتجاهات الجمهور تحو وسائل الإعلام
التطلع إلى المستقبل والتطبيقات
وسائل الإعلام وبناء الأطفال
استخدام البر مجيات وتأثيرها على ثقافة الطفل
سن الأطفال ووسائل الإعلام
اوقات استخدام الأطفال لوسائل الإعلام
الأطفال واستخدام الانترنت
المرق والإثنية والتمرض لوسائل الإعلام
النكور والإناث في درجة مشاهدة التلفاز
البيئة المنزلية ووسائل الإعلام

# الفصل الخامس التأثير النفسي والاجتماعي للتلفزيون على الأطفال

#### اتجاهات الجمهور نحو وسائل الإعلام

إن أثر التلفزيون في الأطفال أشد وأسرع وأقوى من تأثيره على الكبار لذا فإننا نراهم يجتمعون قبالته تاركين مقاعدهم عند حرض مادة مثيرة ويجلسون على الأرض قريباً منه متجاورين مع حوادثه متفحصين الشخصيات التي يعرضها ومقلدين لكثير من الحركات التي يشاهدونها، وتشير كثير من الدراسات في غنلف بلدان العالم إلى أن متوسط ما يقضيه الطفل الذي يتراوح عمره بين ست سنوات إلى ست عشرة سنة أمام التلفزيون ما يتراوح ما بين 2! و24 ساعة أسبوعياً. ويؤثر التلفزيون في الأطفال عبر وبيئتهم المادية أنه يؤثر سلباً أو إيجاباً في حملية التكيف الاجتماعي في حياتهم الاعتيادية الأجهزة الأخرى كالأسرة والمجتمع والبيئة. كما ويساهم التلفزيون في بلورة وتغيير الاتجاهات من خلال إثارة ردود عاطفية لدى الأطفال عن طريق تقديم مشهد درامي ذكي مع العلم أن لكل طفل قابلية خاصة للتأثر بالتلفزيون. كما ويجعل التلفزيون في غيطهم ومنها ما هي في عيطهم ومنها ما هي بعيدة عنهم، فالطفل الذي لم تتح له الفرصة لمشاهدة حياة الحيوان في غابة كثيفة أو سفينة ضخمة نشق عباب البحر أو مسابقة سيارات يمكن أن يشاهدها من خلال الشاشة الصغرة.

والتلفزيون ببرامجه وأفلامه يزود الطفل بخبرات واقعية كما أن برامج الخيال تشبع كثيراً من رغباته، أي أن التلفزيون ليس وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم فحسب، بل هو إلى جانب ذلك يسهم في تشكيل لون من ألوان السلوك. لقد غير التلفزيون في حياة الطفل كما غير عادات الأمسرة، كما أن للتلفزيون أثراً على

حياة الطفل الدراسية حيث أن الدراسات أشارت إلى أن نسبة 69% من تلاميط المدارس كانوا ينجزون واجباتهم المدرسية قبل مشاهدة التلفزيون و 8% كانوا ينجزونها بين البرامج المختلفة و2% كانوا ينجزونها أثناء مشاهدتهم التلفزيون وقد يكون التلفزيون عاملاً مهماً في إسراع بعض الأطفال في إنجاز واجباتهم حتى يتمكنوا من مشاهدة البرامج التي يفضلونها وقد يكون التلفزيون عاملاً مهماً من عوامل إعاقة التنشئة الاجتماعية للطفل وذلك لعدم اختلاطه يزملاته خارج البيت مما يؤثر بالتالي على تشكيل شخصية الطفل، فالتلفزيون له أثر على الأفراد عموماً والأطفال المراهقين خصوصاً حيث أن لكل طفل من الأطفال مجموعة من الاستعدادات التكوينية التي تعمل بعد التعرض للوسيلة الإعلامية كالتلفزيون مثلاً والبدي نحن التكوينية التي تعمل بعد التعرض للوسيلة الإعلامية كالتلفزيون مثلاً والبدي نحن بصدد الحديث عنه، ومثل هذه الاستعدادات تقرر نوع الوسيلة التي يقبلها الشخص دون سواها من جهة، ومنا يرسخ في ذهن الشخص من معلومات تقدمها هذه الوسيلة، وكيف يفسر الشخص هذه المعلومات وبالتالي ما مدى تأثيرها عليه.

إن خاصية التلفزيون في الجمع بين الصوت والصورة، واعتماده على حاستين من أهم الحواس وهما السمع والبصر وهما تستقبلان السمورة والحركة والسوت جعله ينفرد بقدرة تأثيرية دون سواه. وهو لا يحتاج إلى مهارة عند تشغيله وأيضاً، يمكن استخدامه في ظروف الإضاءة العادية وفي أي مكان.

كما يجمع التلفزيون بين ما يتميز به الراديو من خصائص وقدرة على الوصول إلى أي مكان يوجد فيه المستمع وبين المميزات التعليمية للفيلم المتحرك، وهو قادر على توصيل البرامج التعليمية أي الدرس الواحد لأعداد كبيرة من التلامية في جميع المدارس عما يجعل التكلفة أقل بكثير من الاستفادة العائدة.

كذلك يقدم التلفزيون للمدرس نماذج أو أنماط أناجحة في طرق التدريس إذ يمكن ان تفيد المدرس أو كعامل تدريبي له على استخدام طرق وأساليب مبتكرة وجيدة في التدريس. ويتم في الدرس التلفزيوني استخدام أكثر من وسيلة تعليمية تترابط مع بعضها البعض في وحدة متكاملة لتحقيق ما مجتاجه الدرس من إشارة ووضوح فهو وميلة اتصال جامعة.

ويمكن من خلال العرض التلفزيوني للصورة الملونة توفير عنصر التشويق لدى المشاهد حيث تبدو الأشياء والحوادث كما هي في الواقع.

إن النقدم الذي حصل في أساليب الإخراج والعرض التلفزيوني واستخدام الأقمار الاصطناعية كل ذلك استطاع جـذب المشاهدين والتأثير فيهم أكثر. وفي دراسة أجراها أحد الباحثين حول اتجاهات الجمهور نحو وسائل الإعلام المختلفة أظهر فيها أن:

- 1. التلفزيون يقوم بدور المنافس الرئيسي كمصدر من مصادر الأخبار.
  - 2. التلفزيون أكثر المصادر الإعلامية التي يصدق الجمهور أخبارها.
- الجمهور يختار التلفزيون إذا خير بين وسائل الإعلام كوسيلة واحدة فقط من الوسائل.

## التلفزيون والأسرة

يعل التلفزيون أفراد الأسرة يرتبطون بالبيت ارتباطاً أكبر دون أن يزيد من الروابط التي تجمعهم، ومهما يكن من حال فإن نتائج جدية لا يمكن الوصول إليها عن أثر التلفزيون في الأطفال لأن أي دراسة من هذا القبيل تستلزم إتباع أكثر من منهج علمي في البحث كما تستلزم انساع أطر البحث لفترات زمانية طويلية لأن تأثيرات التلفزيون تؤلف بحمل التراكمات التي تترسب في نفوس الأطفال على أعمار غير قصيرة، يضاف إلى ذلك صعوبة دراسة هذه التأثيرات في ذاتها وفيما إذا كانت بالفعل كآثار التلفزيون وحده فضلاً عن احتمال اختلاف هذه التأثيرات في البيشات المختلفة بما لا يقطع بصحة تعميمها ولكن القول الذي يبدو أكثر معقولية هو أن التلفزيون يقوي من الصفات الموجودة لدى الطفل أصلاً فالأطفال الأذكياء يجدون فيه فرصة ذهبية لإشباع خيالاتهم وتنمية عواطفهم ولفتهم ومعارفهم والأطفال الكخر، وتلافياً لما قد يتعرض له الأطفال من مسلبيات نتيجة انشدادهم إلى برامج التلفزيون العامة هناك من يدعو إلى أن تتم مشاهدة الأطفال للبرامج تحت إشراف ذويهم، ولكن هذا الأسلوب يبدو غير عملي لأسباب عديدة تتعلق بالأطفال من

جهدة وبذوبهم من جهة أخرى إضافة إلى ارتباطها بطبيعة التلفزيون نفسه، أما الحل الأمثل الذي يراه علماء النفس والتربية فهو الاتساع في رقعة البرامج المخصصة للأطفال وإثراء هذه البرامج بمواد خصبة مشوقة والعمل على اجتذاب الأطفال إليها بشتى السبل وإشباع الأطفال بكل الألوان الفنية التي تتناسب ومستويات نموها كي تزيد من تعلقهم ببرامجهم وتطفئ ظماهم إلى برامج الكبار إلى جانب قضية أخرى ذات أهمية وهي أن نضع في حسابنا عند وضع برامج الكبار أن جهوراً غفيراً من الأطفال يتلقونها وعليه لا بد من تهذيبها حماية لهم.

وعن قيم الأسرة وتأثرها باختراع التلفزيون يؤكد علماء النفس بأن دور الأسرة بدأ في الانحسار في ظروف العمل العصرية حيث خوجت الأمهات إلى ساحة العمل وأصبح يستوعبون القيم من خلال وسائل الإعلام ولا سيما التلفزيون وقد أخذت قيم الأسرة التي تبثها في الأطفال لتحل محلها قيم تلفزيونية مشتقة من المسلسلات والتمثيليات، ويقول علماء النفس أن قيم التلفزيون ركام هائل من الغث والسمين إذ تتوانى الإعلانات والموسيقى والأغاني والتمثيليات والخطب السياسية والأحاديث الدينية وقد ثبت أن الأطفال يحفظون أغاني الإعلانات ويرددون شعاراتها وبذلك ترسخت في نفوسهم قيم الباعة وشعارات التجار والمشاهير من النجوم.

#### التطلع إلى المستقبل والتطبيقات

الإعلام معناه فتح آفاق وتفتيح أذهان وإيقاظ أحاسيس وتأكيد انتماه المواطن إلى وطنه ومجتمعه وشده إلى قومه لهذا نريد وسائل الإعلام التي تخضع نفسها لنظام صارم في محاولة فهم الطفل والشباب، بناه شخصياتهم وما من أحد ينكر ما لوسائل الإعلام ومجناصة التلفزيون منها من أثر في حياة الأطفال فللتلفزيون وظائف في حياة هذا القطاع المهم من المجتمع فالوظائف الترفيهية بما فيها من تسلية واستمتاع ومل أوقات فراغ وهذه تكون هادفة إذا ما انطوت على قصص تراعي فيها مداركهم وأعمارهم والجنس الذي يكون عليه الطفل وتمثيليات وعالم الحيوان وأفلام ورسوم متحركة تختص بكل جنس من الأطفال. والوظائف العلمية والعملية يجب أن تشتمل على ما من شأنه تطوير القابليات وتنمية المهارات وتنشيط المدارك السمعية على ما من شأنه تطوير القابليات وتنمية المهارات وتنشيط المدارك السمعية

والبصرية. والوظائف الاجتماعيسة والنفسية وتؤكد الدراسات النفسية والاجتماعية على ما للتلفزيون من تأثير في حياة الأطفال وخاصة في السنوات الخمس الأولى ولهذا فإن للأبوين والأصدقاء والمعلمين وأبطال التلفزيون أثراً مباشراً في التنشئة الأخلاقية والاجتماعية. والوظائف التربوية والتعليمية وقد اتبضح تأثير الثلفزيون في هذه المجالات إذ أنه يعرض نموذجاً واحداً لكثير من الأطفال ونماذج تعليمية متعددة لعدد كبير منهم.

## وسائل الإعلام وبناء الأطفال

تلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً في بناء الطفل فبالنسبة لتأثير التلفزيون على الأطفال فمما شك فيه أن مشاهدة التلفاز محارسة يومية تشغل فراغ المصغار والكبار ووسيلة يكتسبون عبرها المعلومات والثقافات ولقد أثبتت الدراسات أن الإنسان بميل بشكل واضح إلى الأشياء التي تتفق مع آرائه واتجاهاته، لـذا فإن مجموعة آراء الطفل وأفكاره وتربيته التي تعمل قبل مشاهدة برامج التليفزيون وخلالها هي التي تحدد طريقة التعامل معها، وأسلوب تلك الطريقة التي يفسر بها محتويات تلك البرامج. وإذا كان الطفل في بيئة منزلية أو اجتماعية لا تخلو من الأخطاء السلوكية فإن وسائل الإعلام ومنها التلفاز لا يمكن إعفاؤها من المسئولية ولقد أثبتت الدراسات أن التلفاز له أكبر الأثر على تصورات وسلوكيات الأطفال بسبب عدم تكون معايير القبول والرفض لديهم بمكم قلة معارفهم وخبراتهم. وهناك تأثير عدة لوسائل الإعلام على جوانب الأطفال المختلفة ومنها:

#### 1. الجانب البنثى والمقلى

فهي تنسب في تأخر الطفل في النوم والجلوس أمام التلفاز لساعات طويلة مما يؤدي إلى اعتلال صحة الجسم، وتنسبب أيضاً في الخمول الذهني وتعطيل ذكاء الطفل.

#### 2. الجانب العقدي

فقد اختلت الموازين عند الأطفال بسبب ما يعرض عليهم على الشاشة، فيرى الطفل رجلاً يطير في الهواء، وينسف الجبال نسفاً، ويشق القمر بيده، ليس هذا فحسب بل هو يطلق أشعة من عينيه تفعل المعجزات.

#### 3. الجانب النفسي

ولا ننسى دور التلفاز في جانب الخوف والقلق في نفوس الأطفال بما يعرف من أفلام مرعبة وينعكس أثر ذلك على أمن الطفل وثقته بنفسه بمــا يــشاهده مــن منــاظر مفزعة بجعله يعيش في خوف وقلق وأحلام مزعجة.

#### 4. الجانب الاجتماعي

يقضي الأطفال حول التلفاز ساعات طويلة تـؤثر على حيـاتهم الاجتماعيـة وعلاقاتهم بالأسرة، وبهـذا يقـل اكتـساب الطفـل للمعـارف والخبرات مـن الأهـل والأصدقاء، كما يصرفه أيضاً عن اللعب ومتعته مع أقرانه.

#### 5. الجانب التربوي

أما بالنسبة للكمبيوتر وبرعيات ألعاب الأطفال وخاصة تلك التي تعتمد على أجهزة الفيديو والحاسبات والأجهزة الإلكترونية من أكثر الوسائل تـاثيراً على تربية الطفل وتوجيهه ولهذه البرعيات أثرها على النمو العقلي والمعرفي والاجتماعي للطفل والناشئة فبرعيات الأطفال تتميز بأنها تمكن الطفل من اكتساب ما يرغب من معلومات وزيادة مقدرته على اختيار زمان ومكان ما يشاهده أو يسمعه، وتزيد من إقباله على التعليم.

#### استخدام البرمجيات وتأثيرها على ثقافة الطفل

لقد أوضحت الدراسات التربوية أن استخدام البرمجيات بـصورتها الحاليـة لهـا تأثيرها السلبي والإيجابي على ثقافة الطفل فهي من ناحية إيجابية تؤدي إلى رفع قـدرة الطفل على القراءة والكتابة والتعبير الشفوي، والقدرة على الاستماع والتركيز وتعلم الثقافة العامة والعلوم واللغات الأجنبية، والتربية الفنية والرباضيات، كما أنهـا تقـوي

المقدرة على حل المشكلات التي تواجهه وتساعده على التوافق الاجتماعي، وتطوير هواياته ومواهبه واستغلال وقت فراغه.

ولكن في ذات الوقت لها آثار صلبية أخرى، فالبرعيات تحقق الدارسون من أنها تعمل على تدني مستوى القدرة على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والقدرة على أداء الواجبات والانصراف عن ممارسة الرياضة البدنية كما أن لها آثارها المصحية السالبة على صحة الطفل المتمثلة في إصابته بالكسل والحمول والسمنة لقلة الحركة، واكتساب العادات السيئة، وتدهور الصحة العامة.

وعلى الرغم من إيجابيات الكمبيوتر إلا أنه ما زال محدود النفع كوسيلة تثقيفية تعليم الناشئة للغة، وتلقين مفرداتها قياساً على الاتصال الاجتماعي المباشر، فاعليته في التعليم والتثقيف لا تزال أقل فاعلية من الوسائل المقروءة والمرثبة لمدى المجتمعات الفقيرة والطبقات الدنيا من المجتمع التي لا تتوافر لها الظروف الاقتصادية المساعدة على انتشار أجهزة الحاسوب وبرامجه المتنوعة أما عن الإنترنت: فهو يشغل مساحة من وقت الطفل فيفقد كثيراً من الأطفال قدراتهم على الحديث والتواصل مع الآخرين.

وبالنسبة للألعاب الإلكترونية فهي تعتمد على سرعة الانتباه، والتفكير، والتركيز، وهي تلعب في أي وقت، ولا تحتاج في بعض الأحيان لأكثر من شخص واحد، إلى جانب أن بعضها سهل الحمل، رخيص السعر وقد اكتسبت هذه الألعاب الإلكترونية شهرة واسعة، وقدرة فائقة على جذب اللاعبين وإغرائهم، وكان أول ضحايا هذه الألعاب الأطفال والمراهقون بسبب مجموعة من الآثار السلبية الناشئة عن الإفراط فيها: فمنها تربية اللاعبين على الوحشية والعنف والقتل لأن معظم هذه الألعاب تعتمد اعتماداً مباشراً على فكرة الجريمة والقتل.

ومن الأثار السلبية لوسائل الإعلام إهمال الواجبات الصفية، مما يـؤدي إلى تدني مستوى الطلاب الدراسي ورسوبهم في الدراسة. وكـذلك أيـضاً زيـادة نـسبة الجرائم والعادات السيئة، ففي دراسة غربية ذكر أن نسبة جرائم الأطفال ارتفعت إلى 44% بعد مشاهدتهم لهذه الألعاب الإلكترونية.

ومن الآثار السلبية أيضاً أن مشاهدة العنف الشائع في أقلام الأطفال قد يشير العنف في سلوكيات بعض الأطفال، وتكرار المشاهد التي تؤدي إلى تبلد الإحساس بالخطر وإلى قبول العنف كوسيلة استجابة لمواجهة بعض مواقف الصراعات، وعمارسة السلوك العنيف، ويؤدي ذلك إلى اكتساب الأطفال سلوكيات عدوانية غيفة، إذ إن تكرار أعمال العنف الجسمانية والأدوار التي تتصل بالجريمة، والأفعال ضد القانون يؤدي إلى انحراف الأطفال.

ومن سلبيات هذه الوسائل السهر وعدم النوم مبكراً والجلوس طويلاً أمامها دون الشعور بالوقت وأهميته، مما له أثره على التحصيل الدراسي وأداه الواجبات المدرسية، بالإضافة على الأضرار الجسيمة والعقلية كالخمول والكسل، والتأثير على النظر والأعصاب وعلاقة ذلك بالصرع والسلبية، والسمنة أو البدائة التي تنصيب بعض الأطفال لكثرة الأكل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة.

إن دور الأسرة يتمثل في النقليل من استخدام وسائل الإعلام المختلفة داخل البيت، فلا يسمح للأطفال بالبقاء لمدة طويلة أمام هذه الوسائل دون مراقبة.

## سن الأطفال ووسائل الإعلام

التعرض إلى كل من وسائل الإعلام الالكترونية يختلف باختلاف العمر وكذلك باختلاف الخصائص والطباع، هذا ما أكده كثير من الباحثين، فمثلاً الطفل ذو عمر ست سنوات يختلف عن الطفل ذي عمر الثماني سنوات، ويعود سبب الاختلاف في درجات استخدام وسائل الاتصال هو الاختلاف في طريقة الاستعمال فطفل بعمر الثماني سنوات يكون على درجة وعي أكبر من طفل الست سنوات، للذلك فإنه يستخدم هذه الوسائل بطريقة أفضل من غيره الأصغر منه بالسن، فكلما تعلم وعرف كيف يستخدم هذه الوسائل الالكترونية كلما زاد الوقت في استخدامه لها.

لم تعد الرغبة الاجتماعية لوحدها حافزاً من أجمل اقتناء وسائل الاتصال الالكترونية، فكثير من الأطفال يقومون باقتناء هذه الوسائل من أجمل إشخال وقست فراغهم، كما أن الآباء يشجعون ويجبذون اقتناء الأطفال لكثير من وسائل الاتبصال وذلك لما لما من فائدة معرفية وعلمية يظنون بأنها تعمل على تنمية تفكيرهم وقدراتهم

الذهنية، وهذا بالتأكيد صحيح إذ أثبتت كثير من الدراسات بـأن وسـائل الاتــصال الالكثرونية وخصوصاً الكمبيوتر يقوم على تنمية مدارك الأطفال وتوسـيع أفكــارهم الذهنية.

وبالنسبة للنمط الغذائي للأطفال، فقد أثبتت كثير من الدراسات بأن التلفزيون وسائل الإعلام تقوم على تغيير النمط الغذائي المتعارف عليه للأطفال، وذلك لعدة أسباب من أهمها طول استخدام الأطفال لوسائل الإعلام وتعرضهم للتلفاز تحديداً يؤدي إلى تغيير في النمط الغذائي لهم، وإن التعرض لوسائل الإعلام واستخدامها يزداد بشكل مطرد بتقدم عمر الطفل فيختلف الوقت اللازم الاستخدام وسائل الإعلام من سن الخامسة عنه في سن الثامنة والعاشرة، وهذا يعود كما أسلفنا لتوسع مدارك الطفل وبتقدمه بالعمر يكون قادراً أكثر باستخدام وسائل الإعلام.

وكما هو معروف قإن الأطفال يقومون بالذهاب إلى المدرسة في الصباح، وتبدأ الدراسة في الصباح وفي همله الفترة يكون استخدام الأطفال لوسائل الإصلام (بالأخص التلفاز) أقل بما هو مناح في طبيعة الحال، ويقوم الأطفال الصغار بالتكيف مع مطالب المدرسة إلى حد أوقات النوم، وفي هذه الفترة أي فترة بدء الدراسة يلاحظ بأن استخدام وسائل الإعلام يكون أقل بما هو معتاد في أوقات العطل والإجازات الرسمية، كما أن بدء الدوام الرسمي في المدرسة يتطلب من الطفل أموراً عدة فيجب عليه أن يقوم بأداء واجباته المدرسية، ويقوم بتنظيم أنشطته بعد الدوام مشل الملهاب إلى النوادي أو محارسة رياضته المفضلة.

كما أنه باختلاف السن يختلف بشكل عام مقدار الوقت لاستخدام ومسائل الإعلام ومشاهدة التلفاز فالمراهقون في أعمار الستة عشر عاماً، على سبيل المشال، تختلف مدة استخدامهم لوسائل الإعلام، فكثير منهم يقومون بقضاء أوقاتهم في كثير من النوادي الرباضية، لذلك فإن كثيراً منهم يقومون باستخدام وسائل الإعلام السمعية، وكثيرون منهم يقومون باستخدام وسائل الإعلام الموسيقية، فيقومون بأداء أعمالهم وهواياتهم وفي نفس الوقت يقومون بالاستماع إلى الموسيقية،

كما ويلاحظ بأن استخدام وسائل الإعلام، وكذلك اختلف استخدامه لوسائل الإعلام، اختلف مقدار تعرضه لوسائل الإعلام، وكذلك اختلف استخدامه لوسائل الإعلام، فكثير من الأفراد يقومون باستخدام الكمبيوتر وغيرهم يقومون بمشاهدة التلفاز، وغيرهم يجبذون الاستماع إلى الموسيقى، فالطفل مثلاً يقوم باستخدام الفيديو كأحد أهم وسيلة لديه، فهو من خلالها يقوم بقضاء أوقاته المفضلة، أما بالنسبة للمراهق فإنه يقوم بالاستماع إلى الموسيقى ويجد بأن الموسيقى التي يستمع لها تشبع كثيراً من غرائزه، كما أن كثيراً من المراهقين يفضلون استخدام الهوانف المحمولة كأحد أهم وسيلة إعلام مستخدمة من قبلهم.

## أوقات استخدام الأطفال لوسائل الإعلام

هناك كثير من الدراسات أجريت على الوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقون على استخدام وسائل الإعلام، فإن كثيراً من الأطفال ذوي الأعمار من الثامنة إلى ما يقارب العاشرة يقضون حوالي (37:0) من أوقاتهم اليومية في استخدام وسائل الإعلام، أما بالنسبة للمراهقين من سن 11 سنة إلى 14 فإنهم يقضون إلى ما يصل إلى (20:1) وبالنسبة إلى المراهقين في أعمار الثامنة عشرة فإنهم يقضون ما مقداره (22:1) من أوقاتهم اليومية، لذلك فإن القاعدة تقول بأن الطفل كلما ازداد سناً فإنه يكون أكثر قدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر، ويكون أكثر مهارة، إذ يقوم بالإبحار عن طريق الكمبيوتر إلى ما يريد، ويختار أكثر المواقع التي تلائم احتياجاته وتنمي معارفه.

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ بأن الكمبيوتر أحد أهم وسائل الإعلام التي يقوم كثير من الشباب بالاهتمام بها فمن خلال هذه الوسيلة يقوم كثير من الشباب بالاستماع إلى الموسيقي، ومشاهدة الأفلام أو لقطات من الأفلام التي يجبونها، كما أنهم من خلال الكمبيوتر يقومون بلعب لعبة مشتركة مع آخرين في أماكن مختلفة، كذلك يقومون بقراءة الصحف، وليس من المستغرب أن يقوم كثير من المراهقين بقضاء كثير من أوقاتهم باستخدام الكمبيوتر، كما أن الانترنت والكمبيوتر دعم من العلاقات الاجتماعية، بين كثير من الشباب، فكثير من الشباب يقومون بالتعارف عن طريق الانترنت.

## الأطفال واستخدام الانترنت

بالنسبة لاستخدام الانترنت والحياة الأمريكية فقد بينت كثير من الدراسات بأن حوالي (87%) من المراهقين هم مستخدمون لشبكة الانترنت دائمون، أكثر من (55%) من هؤلاء المراهقين يقومون باستخدام شبكات الانترنت بالدخول إلى المواقع الاجتماعية، وأن حوالي (45%) منهم يقومون بالدردشة مع أصدقاء لهم من خلال الملفات الشخصية عن طريق الشات أو الماسنجر.

ولعبة الفيديو تختلف ممارستها باختلاف الأعمار فالأطفال يقومون باستخدامها أكثر من غيرهم فكلما تقدم الطفل بالعمر تقل ممارسته لألعاب الفيديو، إلى ما يزيد قليلاً عن نصف ساعة بين خمسة عشرة إلى ثماني عشرة سنة، وهو انخفاض مطرد مع زيادة العمر.

#### المرق والإثنية والتمرض لوسائل الإعلام

غتلف استخدام وسائل الإعلام بين الأطفال الصغار فكثير منهم يتعرضون لها لفترات غتلفة وخاصة شاشة التلفزيون، والفيديو، والأفلام، باختلاف العرق والطائفة التي ينتمي إليها الطفل، إذ وجدت إليزابيث هامل الأميركية أن الأطفال من أصل أفريقي من حديثي الولادة وحتى سن ست سنوات يقومون بقضاء أوقات في مشاهدة التلفاز تقدر بحوالي (1: 18 يوميا) أما بالنسبة للأطفال الأطفال من أصل اسباني فيقومون بقضاء أوقات حوالي (0:53)، أما بالنسبة للأطفال البيض فيقضون حوالي (0:53).

كما تم إجراء هذه الدراسة على عينة من الأطفال الأمريكيين تبلغ أعمارهم من (سنتين إلى سبع سنوات) وتبين أن الأطفال من أصل إفريقي يقضون أوقاتاً بالمتوسط لمشاهدة التلفاز حوالي (60:3) يومياً، أما الأطفال من أصل إسباني فيقومون بقضاء حوالي (55:2) من أوقاتهم، أما الأطفال البيض فيقضون حوالي (29:2)، أما بالنسبة للشباب الأمريكيين من أصل إفريقي والآخرين من أصل إسباني فإنهم لا يختلفون في استخدامهم لمعظم وسائل الإعلام الأخرى.

كما أن الأطفال البيض بمضون أوقاتاً للتمتع بمشاهدة أشرطة الفيديو، أكثر من ذلك الوقت من الأطفال الأميركيين من أصول إفريقية مع أجهزة الكمبيوتر، كما أن هناك اختلافاً في استخدام وسائل الإعلام والتعرض لها بماختلاف العرق والطائفة المنتمي إليها الطفل.

والأميركيون من أصول إفريقية واصل اسباني عموما يتعرضون أكثر من البيض لوسائل الإعلام، أما بالنسبة لغيرهم (فمجموع التعرض اليومي لوسائل الإعلام 10:10، 8:52، 7:58، 7:58، 10:40 بالنسبة للأميركيين الأفارقة، اللاتينيين، والبيض، على التوالي)، والتعرض يختلف اعتمادا على المتوسط، مع شائسات وسائل الإعلام (التلفزيون، والفيديو، والأفلام) وبالنسبة لمعظم وسائل الإعلام فالشباب الأميركي الأفريقي يقوم بقضاء المزيد من الوقت مع تلفزيون ما يعادل (4:05) يومياً، أما بالنسبة أصل اسبائي فإنهم يقضون ما مقداره (2:45) من أوقاتهم اليومية.

وإن معدل التعرض لوسائل الإعلام يومياً للشباب من أعمار ثمانية إلى ثماني عشرة من العمر هو (5: 53) بالنسبة للأمريكين من أصل أفريقي، أما بالنسبة للأمريكيين من أصل لاتيني فيبلغ (37: 4)، وبالنسبة للبيض الأمريكيين (47: 3)، أما بالنسبة للألعاب المشتركة على شبكة الانترنت فكثير من الأمريكيين الأفارقة يقضون حوالي (40: 0)، أما بالنسبة للأمريكيين من أصل إسباني فيقضون ما يعادل (43: 0) يومياً، وبالنسبة للشباب البيض فيقضون (30: 0) من أوقاتهم اليومية.

أما من ناحية العرق، بالنسبة لاستخدام وسائل الإعلام السمعية، إن النسبة الأعلى هي للأمريكيين البيض الشباب إذ بلغت نسبتهم حوالي (57 %) أما بالنسبة للأفريقيين الأمريكان فقد بلغت نسبتهم حوالي (44 %) وبالنسبة للأمريكان من أصل اسباني فقد بلغت نسبتهم (47 %) وبالنسبة للمجموعات الثلاث لا تختلف اختلافاً كبيراً في مقدار الوقت الذي يستخدمونه في استخدام أجهزة الكمبيوتر. أما بالنسبة لشبان الأقليات فهم أقل على ما يبدو استخداماً لأجهزة الكمبيوتر، وبالنسبة للأقليات العرقية الأخرى فإنهم لا يستخدمونها لمدة أطول أكثر مما يفعل نظراءهم البيض.

هذه العلاقات بين استخدام وسائل الإعلام و العرق والطائفة التي ينتمي إليها الشخص تحمل إلى حد كبير الضوابط عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويبدو أن الشباب الأفريقي الأميركي بشكل خاص يقوم بقضاء وقـت أطـول لمـشاهدة وسائل الإعلام ولا سيما التلفاز، كما أن دخل الأسرة والتعليم يلعبان دوراً محورياً وأساسيا في التعرض لوسائل الإعلام.

وعلى سبيل المثال، في عام 2005 أجريت دراسة على مجموعة من الأطفال من سن الولادة وحتى سن ست سنوات ينتمون إلى مجموعة من الأسر، وتبين بأن الأسر التي تكسب أقل من 20.000 \$ سنويا يتعرض أطفالها لمشاهدة وسائل الإعلام أقل من أطفال الأسر التي تكسب 75000 \$ أو أكثر.

كما بينت دراسة أجريت في عام 1999، بنأن الشباب الذين أعمارهم ثمانية عشر عاماً وينتمون إلى عائلات دخلها السنوي حوالي 40.000 دولار هم أقل عرضة لوسائل الإعلام وبالأخص التلفاز والفيديو، من نظرائهم من الشباب الذين ينتمون إلى أسر تكسب حوالي 25000 دولار سنوياً.

وكما أجريت دراسات حول التعرض لوسائل الإعلام للأطفال، في المدارس الأساسية والثانوية، وقد تبين بأن كثيراً من الطلبة اللين لا يشاهدون أو يتعرضون لوسائل الإعلام يحقون مستويات أعلى للدراسة، بعكس نظرائهم الآخرين اللين يستخدمون ويتعرضون لوسائل الإعلام، فقد بينت الدراسة بأنه ذو تحصيل أقل من نظرائهم الغير متابعين ومشاهدين لوسائل الإعلام.

وفي عام 2004 قام (كايزر) بدراسة حول عينة من الطلبة من ذوي أعمار من الثامنة وحتى الثامنة عشرة، وعلاقة ثلاثة متغيرات وهي دخل الأسرة ومستوى تعليم الأم ومقدار التعرض لوسائل الإعلام، وقد وجدت الدراسة بأن المتغيرات الثلاث يشكلون مثلثاً متساوي الأضلاع له تأثير كبير على الطفل وتحصيله الأكاديمي، فتعليم الأم له دور في زيادة وكفاءة التعليم لدى الطفل وكذلك دخل الأسرة له دور، إلا أن مستوى التعرض لوسائل الإعلام له دور عكسي كما تقول الدراسة فكلما زاد تعرض الطفل لوسائل الإعلام كلما قل تحصيله الدراسي.

كما لوحظ بأن الآباء المتعلمين تعليماً عالياً يقومون بحث أولادهم على استخدام والتعرض لوسائل الإعلام مثل الكمبيوتر، كما أن مستوى دخل الأسرة بلعب دوراً كبيراً في ذلك فالأسرة ذات المقدرة المالية تكون قادرة على تأمين وسائل اتصال مناسبة لأطفالها، كما أن العواصل الاجتماعية باتت تلعب دوراً في اقتناء واستخدام وسائل الإعلام المختلفة.

#### الذمكور والإناث في درجة مشاهدة التلفاز

هناك اختلافات بين المذكور والإناث في درجة مشاهدة التلفاز، والتعرض لوسائل الإعلام بشكل عام فالأولاد والذكور بشكل عام يتعرضون لوسائل الإعلام أكثر من الفتيات، رغم أن هذه الاختلافات تعتمد أيضاً بشكل كبير على السن.

وقد بينت الدراسة بأن التعرض إلى شاشة التلفاز يكون أكبر بالنسبة للفتيان، ولكن لا توجد فروقات بين الجنسين في قضاء أوقات على الكمبيوتر، على الرغم من أن هناك اختلافا بين الجنسين في كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر، كما أن استخدام الفتيات الأكبر سناً يختلف عن الفتيات الأصغر منهن بالسن، وتبين بأن الفتيان الدين يتعرضون لوسائل الإعلام السمعية هم أقبل من نظرائهم الفتيات حيث وجد أن الفتيان يقضون أوقاتا يومية تصل لحوالي 29:1، بينما الفتيات يقضين وقتاً أطول أي حوالي 00: 2 يومياً، وفي الحصلة فإن هناك عدم وجود قروقات بين الجنسين في مجموع التعرض لوسائل الإعلام بالجمل.

#### البيئة المنزئية ووسائل الإعلام

غت الإشارة في وقت سابق إلى عصر الانفجار في وسائل الإعلام الشخصية والمجمولة المتاحة اليوم الشباب، بدءا من PDMPs إلى الهواتف المجمولة مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وكذلك باعتبارها شكلاً من اشكال الهجرة التقليدية من وسائل الإعلام الإعلام التقليدية حتى وصلت وسائل الإعلام إلى غرف نوم الأطفال. كل من هذه الاتجاهات يسهل بدوره الوصول لوسائل الإعلام. كما أن هناك مواقف أكثر بما إيجابية للأسرة نحو وسائل الإعلام، حيث أصبح الآن استخدامها غير ممانع أكثر بما كان عليه منذ عدة عقود.

والآباء هم الذين يسمحون أو يقومون بتسهيل وضع أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكفزيون أو الحهزة الكمبيوتر الشخصية لأطفالهم في غرف النوم التي تخصهم، أو الدين يدعنون لمساعدة أطفالهم واقتناء الهواتف الرقمية المحمولة، وكذلك شواء ألعاب الفيديو المحمولة.

وهناك دراسات بينت بأن الأطفال منل سن الولادة وحتى سن السادسة يقومون باستخدام جهاز التلفزيون في غرف نومهم بمعدل (04: 2) يومياً، بينما الشباب حوالي (31: 3) ساعات يومياً، أي هناك فرق تقريباً ساعة ونصف.

أما بالنسبة للعبة الفيديو فقد تبين لدى الباحثين، بأن الأطفال والسباب تقريباً متساو في مدى استخدامهم لهذه اللعبة.

كما أن وضع التلفاز في غرف نوم الأطفال يسهل عليهم كثيراً في مشاهدة التلفاز، كما يؤدي إلى زيادة عدد الساعات التي سيتعرض لها الطفل، كما سيؤدي بطبيعة الحال إلى الابتعاد عن مراقبة الأسرة، وبالتالي يتمكن الأطفال من مشاهدة ما يريدون دون قيد أو شرط، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً كبيراً عليهم، مما يتطلب بشكل أو بآخر مراقبة الأهل.

## التنبؤ النفسي والاجتماعي لوسائل الإعلام

وسائل الإعلام وضعف التحصيل العلمي للأطفال الهام المتعددة لوسائل الإعلام وتعلم الأعلقال الصغار وسائل الإعلام وتعلم الأطفال الصغار وسائل الإعلام والتركيز على الهارات المرفية الأثار المحتملة للتلفزيون على الأطفال وسائل الإعلام الف ضرراً بالأطفال الإعلام الف ضرراً بالأطفال الزعلام على المهارات المرفية المختلفة فطر وسائل الإعلام على المهارات المرفية المختلفة وسائل الإعلام والتأثير بالمهارات المكانية وسائل الإعلام والتحصيل الدراسي وسائل الإعلام والتحصيل الدراسي التلفزيون مدرسة موازية

#### القصل السادس

## التنبؤ النفسي والاجتماعي لوسائل الإعلام

لقد درس باحثون عدة المتغيرات النفسية ذات البصلة بوسائل الإعلام المستخدمة من قبل الشباب، بما في ذلك القدرة العقلية أو الأكاديمية أو الأداء والتكيف الشخصي والإحساس. وقد لاحظ الباحثون منذ فترة طويلة وجود صلة سلبية بين مشاهدة التلفزيون وغتلف مؤشرات قدرات الطغل الفكرية تصل إلى حد ما تؤيد باستمرار مع التدابير تتراوح بين معدل الذكاء والتحصيل الدراسي درجات الاختبار إلى الصفوف المدرسية، وهذه الدراسات أجراها معهد ومؤسسة (كايزر) على عينة من الأطفال والشباب، وكذلك كبار السن.

وفي دراسة أجريت في عام 1999، بينت بأن هناك علاقة سلبية وعكسية ما بين التعرض لوسائل الإعلام مثل التلفاز والتحصيل العلمي والأكاديمي للدى الأطفال، وقد تبين بأن الأطفال الذين يتعرضون لوسائل الإعلام المختلفة ومنها التلفزيون فإن التحصيل العلمي كان متدنيا، فكلما زاد عدد الساعات التي يتعرض لها الطفل الشاهدة التلفاز كلما قل تحصيله الدراسي. وهذا ما أكدته أيضاً دراسة أجريت في عام 2004، إذ أكدت على هذه القاعدة، إلا أن وسائل الإعلام أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة أكثر الأسر في الولايات المتحدة.

## وسائل الإعلام وضعف التحصيل العلمي للأطفال

كما أكدت مجموعة من الدراسات بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين التعرض لمشاهدة وسائل الإعلام المختلفة وتدني مستوى التحصيل العلمي، إذ أن الشباب الذين يحققون درجات عالية بمضون وقتاً أقل لمشاهدة ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة، والعكس صحيح بالنسبة للشباب الذين يتعرضون لأوقات طويلة لمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، فإن تحصيلهم بطبيعة الحال متدن.

كما أجربت دراسات عديدة حول تكيف الشخصية، في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد تبين أن الأطفال اللذين يتعرضون لمشاهدة وسائل الإعلام المختلفة أقل ثقة بأنفسهم ويواجهون صعوبات في تشكيل صداقات، أما بالنسبة للذين لا يتعرضون لمشاهدة وسائل الإعلام فهم قادرين على بناء علاقات بين أقرانهم، وهذا ما أكده (جورج كومستوك)، إذ قال: إن استخدام وسائل الإعلام المختلفة أدى إلى اختلالات كثيرة بالشخصية، ومن ضمنها صعوبات في تشكيل الصداقات).

كما بين مركز الدراسات التابع لمعهد الدراسات بالولايات المتحدة الأمريكية (لكايزر)، بأن الأطفال الذين يتعرضون لمشاهدة وسائل الإعلام المختلفة أقبل ثقة بأنفسهم ويواجهون صعوبات في تشكيل صداقات، منا عدا أو باستثناء الكمبيوتر ووسائل الإعلام المسموعة، أما بالنسبة للذين لا يتعرضون لمشاهدة وسائل الإعلام فهم قادرين على بناء علاقات بين أقرانهم، منا عدا أو باستثناء الكمبيوتر ووسائل الإعلام المسموعة.

## المهام المتمددة لوسائل الإعلام

في دراسة حديثة في وسائل الإعلام المتعددة، قام الكثير من الباحثين بتقديم أفكار حول مستوى استخدام وسائل الإعلام بالمشاركة (بالاشتراك مع اثنين أو أكثر)، فكثير من الأشخاص يفضلون استخدام وسائل الإعلام المتعددة بالمشاركة، فهناك ما يزيد عن 81% من الشباب يجبذون استخدام وسائل الإعلام بالتشارك، على الأقبل تقاسم تقرير بعض وسائل الإعلام الخاصة من الوقت بين اثنين أو أكثر وسائل الإعلام في وقت واحد.

وقد بينت كثير من الدراسات بآن 28% من الأطفال من ذوي أعمار السابعة إلى العاشرة يقومون بالاشتراك مع آخرين في مشاهدة التلفاز (معظم الوقت)، وآخرون (30%) لبعض الوقت، وبالنسبة للذين يستمعون للموسيقي بأسلوب المشاركة فقد أجاب (33%) بأنهم يقومون بالتشارك في معظم الوقت و30% لبعض الوقت، وفيما يتعلق بالكمبيوتر فقد أجاب (33%) بأنهم يقومون بذلك معظم الوقت، وو2% لبعض الوقت.

وكنثير من النشباب من ذوي أعمار الثامنة عشرة يقولمون بأنهم يقومون باستخدام وسائل الإعلام بالأسلوب التشاركي مع أكثر من واحد.

أي أن قواعد استخدام التلفزيون يمكن أن تتغير، ويسرجح أن ومسائل الإعلام تقوم بمهام متعددة مع مضي الوقت. وكثير مس المشباب يقومون باستخدام ومسائل الإعلام المتعددة من أجل الابتعاد عن الملل، كما أنهم يقومون باستخدام ومسائل الإعلام المختلفة من أجل زيادة الخبرات التعليمية وزيادة الكفاءة الفكرية بالنسبة لهم.

كما أن الفتيات يجبذن استخدام وسائل الإعلام بالطريقة النشاركية أكثر من الذكور، وهذه هي الصورة النمطية بالنسبة للفتاة فإنها تقوم برعاية الأطفال وتدبير الشؤون المنزلية، كما أن الفتيات أكثر كفاءة في استخدام وسائل الإعلام من غيرهن من الذكور. كما أن الفتيات أكثر قابلية للتزاوج الحسي أي القيام باستخدام عملين في أن واحد، وإن كثيراً من الفتيات يقمن بالقراءة وهن يقمن بالاستماع إلى الموسيقي، كما يقمن بالعاب الفيديو وهن يشاهدن التلفاز.

## وسائل الإعلام وتعلم الأطفال الصغار

منذ فترة طويلة وكثير من الدراسات تبين بأن وسائل الإعلام الإلكترونية تـوثر بشكل أساسي على التحميل العلمي لـدى الأطفال، وخاصة التلفزيون، وقد تعرضت وسائل الإعلام الالكترونية المختلفة لانتقادات بسبب آثارها المحتملة على الأطفال. وأهم هذه الانتقادات هي أن استخدام وسائل الإعلام في وقـت مبكر من قبل الأطفال يؤثر على التطور والتحميل المعرفي والتحميل الدراسي لديهم. وقد قام كثير من الباحثين بتلخيص الأبحاث الخاصة بهـذا الجال وتقـديم اقتراحات لتعظيم الأثار الإيجابية لوسائل الإعلام والتقليل من الآثار السلبية فا. وقد أوصت كثير من الدراسات على ضرورة التركيز على الكتاب أكثر من الاهتمام بالتلفاز بالنسبة للأطفال.

على الرغم من أن البحوث تدل بوضوح على أن التلفزيون التعليمي يمكـن أن يكون مفيداً للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وعلاوة على ذلك، تشير بعض البحوث وفيما يتعلق بالأطفال في عمر أكثر من ثلاث وأربع سنوات وجد أن الكتباب هو أهم من وسائل الإعلام المختلفة وأكثر تأثيراً من التلفزيون بالنسبة لاكتساب المهارات المعرفية والنحصيل الدراسي بالنسبة للأطفال. ومن خلال ذلك بينت الدراسات بأنه يجب أن تركز المناهج التعليمية على المعرفة الأكاديمية، كما يجب أن تركز وسائل الإعلام المختلفة بالنسبة للأطفال على الجوانب الفكرية والمعرفية.

كما ويشير الكثير من الخبراء إلى أنه يمكن للوائدين اتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم الآثار الإيجابية لاستفادة الأطفال من وسائل الإعلام والنقليل من الآثار السلبية.

وأشاروا إلى أن البحوث الخاصة بالطفولة والمقدمة على شاشة التلفزيون للطفولة بجب أن تركز على الجوانب الإيجابية من خلال التعريف بوسائل المعرفة المختلفة ومن هذا المنطلق يجب على القائمين على وسائل الإعلام تعزيز التعلم للأطفال. والآباء يمكن أن يشاركوا في ذلبك من خلال تعريف للأطفال بمضرورة مشاهدة البرامج التي تفيدهم، ويجب التركيز على البرامج ذات الفائدة للأطفال لتعظيم الآثار الإيجابية لوسائل الإعلام التعليمية. وكثير من الخبراء يقومون بتوضيح الآثار المختلفة لوسائل الإعلام على الأطفال ويقومون بتعريف الآباء والمربين حول تأثير وسائل الإعلام على الأطفال ويقومون بتعريف الآباء والمربين حول تأثير وسائل الإعلام المختلفة وخصوصاً التلفاز على الأطفال.

ومنذ ظهر للمرة الأولى (التلفاز) في غرف المعيشة منتصف القرن العشرين، أبدى كثير من المراقبين القلق المتكرر بشأن تأثيره على المشاهدين، ولا سيما الأطفال. في السنوات الأخيرة، وقد امتد هذا الاهتمام إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى ووسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك أجهزة لكمبيوتر ولعبة الفيديو. على الرغم من أن الباحثين لا يزال لديهم الكثير مما يقدمونه من معلومات عن الروابط بين وسائل الإعلام الالكترونية، خصوصا التلفزيون، والمهارات المعرفية لتعلم الأطفال. والأمور باتت واضحة إذ أن هناك تأثيراً لوسائل الإعلام على المجتمع ككل وكذلك فيما يتعلق بالتنمية.

# وسائل الإعلام والتركيز على المهارات المعرفية

للأطفال الأهمية، الأكثر والأكبر، وفي العناوين التالية سنركز بالحديث حول وسائل الإعلام والتركيز على المهارات المعرفية والأكاديمية المكتسبة لدى الأطفال الصغار. نبدأ بكيفية مساعدة وسائل الإعلام للأطفال على زيادة كفاءاتهم وتحصيلهم الدراسي، ثم نناقش أهمية جوانب التنمية التي تسلط النصوء على الأطفال الذين يتعرضون لوسائل الإعلام الإلكترونية، مع التركيز على الفيديو وعلى كيفية التجارب المكتسبة من وسائل الإعلام على واقع الحياة. وكثير من البحوث تقوم على آثار وسائل الإعلام للمهارات المعرفية للأطفال، وما يجب التركيز عليه بوسائل الإعلام التعظيم الفائدة بالنسبة للأطفال.

وهناك كثير من الأدلة والبراهين تثبت بأن استخدام وسائل الإعلام في وقست مبكر هو مفيد جداً للتحصيل الدراسي بالنسبة للأطفال، إلا أن هناك بعد الاقتراحات والنصائح للآباء والأمهات من أجل تعزيز الآثار المفيدة المحتملة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة بالنسبة للأطفال، وكثير من الباحثين يؤكدون بأن وسائل الإعلام هي مفيدة للأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة.

واعتبر عللون بأن التلفزيون له آثاره الإيجابية على الأطفال بشكل عام إلا أن الحركات السريعة والمؤثرات الصوتية التي تظهر على التلفاز لها تأثير سلي كبير على ذهن الطفل وتفكيره، وقد اقترح (جيروم سنجر) بأن الانشغال والتعرض للتلفاز يؤدي إلى العصف الذهني لدى الأطفال نتيجة لردود أفعال وتوجيهات كبيرة تـوثر على التكفير وإدراك الطفل، لذلك فإن كثيراً من الباحثين يرون بضرورة التركيز على المحتوى في برامج التلفاز، من أجل تعظيم الفوائد الإيجابية للأطفال، ويجب التركيز على البرامج التي تعمل على إشباع فكر الطفل المعرفي مشل برامج (شارع سمسم) والذي يكن أن يكون مهماً جداً للأطفال.

واقترح كثير من الباحثين نظريات غنلفة نوعا ما للتعرض للتلفزيون، وبينوا بأن المؤثرات الحركية والمؤثرات المصوتية تـؤثر على الأطفال مع التقدم بالسن، إذ أن الأطفال الذين يتعرضون للمؤثرات الصوتية قليلو الإدراك الحسي. وإن كـثيراً مـن

الأبحاث الاجتماعية في عقد 1980، ركزت على ضرورة التركيز على المحتوى لـبرامج التلفاز، والابتعاد عن المؤثرات الحركية والـصوتية، كمـا يجـب التركيـز علـى الـبرامج المعرفية ذات الفائدة للأطفال، لأنهم في الصغر يقومون باكتساب كـثير مـن المهـارات المعرفية نتيجة مشاهدتهم للتلفاز.

وعلاوة على ذلك، يجب التركيز على عتوى البرامج المعدة للأطفال ما قبل مرحلة المدرسة لأن كثيرا منهم يتعلمون كثيراً من هذه البرامج. كما يجب التركيز على نوعية برامج الفيديو المستخدمة من قبل الأطفال من أجل إكساب الطفل الكشير من المهارات المعرفية.

## الأثار المحتملة للتلفزيون على الأطفال

يظهر التأثير الكبير للفيديو والتلفزيون على الأطفال بشكل واضح عندما يستم إدخال الجهازين أو أحدهما إلى البيت بعد نشوء الأطفال ووعبهم، ويبدو واضحاً ذلك التأثير على التكوين الشخصي والنفسي.

ويستطيع المراقب إدراك ذلك من خلال نشوء اهتمامات جديدة لمدى الأبناء وأنماط من السلوك تحاكي سلوك الممثلين أو الشخصيات الخرافية الوهمية، أما أولئنك الأطفال الذين يولدون والتلفزيون في بيوتهم فإنه يغدو بعد حين أهم موجه لتفكيرهم وسلوكياتهم وأذواقهم واهتماماتهم، وقد لا يلاحظ ذلك كثير من الآباء والأمهات، وخاصة أولئك الذين لا يهمهم أين تسير السفينة ومن يوجه الدفة.

كما وإن تأثير الإعلام على الأطفال ثابت، ولا ينبغي للمسئولين أن يقللوا من خطره، أو يهونوا من أمره، ولاشك في أن طريقة معالجة التلفزيون للتراث الثقافي العالمي نفسه، وخاصة أسلوب استخدام الكاميرا يجعل التلفزيون صصنعاً للخوف والرعب بالنسبة للموضوعات العنيفة، وعندما يخلط الأطفال بين الواقع والخيال، ويتعرضون للتأثير الضار باستمرار، ويرون المجرم بطلاً خفيف الظل، والقانون لا ينتصر إلا في النهاية، ورجل الشرطة موضع تهكم وسخرية، والقاضي إنساناً متردداً ومضحكاً، فإن احتمال عدم التأثير بذلك كله أمر جد عسير، وقد يكون صحيحاً أن تأثير التلفزيون والفيديو- على الأطفال الأصحاء يختلف في شدته ونوعيته عن تأثيره

على الأطفال الذين لا يحسون بالأمر، ولكن لابد أن يكون التلفزيون مؤثراً على كلي النوعين.

وكثيراً ما يشكو الآباء والمربون من آثار التلفزيون السلبية في علاقة الأطفال بالكتاب والمدرسة، وتبدو نتائج ذلك ظاهرة على معظم الأطفال اللذين يتابعون المشاهدة.

كما أنه من الملاحظ لدى العاملين أن مما يبؤدي إلى التأخر الدراسي، وهدم متابعة المعلم أثناء الشرح سبب كثير منه التعلق ببرامج التلفزيون، والسهر الطويل في متابعة ما يجري على الشاشة، إذ وجد أن الأطفال الذين لديهم أجهزة تلفزيون أو فيديو يذهبون للنوم متأخرين عن نظائرهم في السن ممن لا يوجد لديهم، ويبدو أيضاً أن التلفزيون يتداخل مع الواجبات المنزلية التي يكلف بها التلاميذ وبذلك يبدو الطفل سلبياً أمام ما يدور في قاعة الدرس.

كما وسبق ذكره فإنه يجب التركيز على الحتوى للبرامج سواء الفيديو أو التلفاز، وبينت كثير من الأبحاث أهمية البرامج العلمية للأطفال. إلا أن هناك كثيراً من الباحثين ينظرون إلى التلفاز نظرة تشاؤمية وسلبية إذ أنه يسبب لدى الكثيرين من الأطفال نوعاً من الإدمان، وأنها تحول جيلاً كاملاً منهم إلى أشخاص يتميزون بالسلبية، وعدم التجاوب، ولا يستطيعون اللمب والابتكار، ولا يستطيعون حتى التفكير بوضوح، فلا يتسنى لمثل هؤلاء الأطفال استيعاب الدروس وتركيز اهتماماتهم فيما يلقى عليهم أو يطلب منهم التفكير فيه إذا كانت معظم أوقائهم تستنفد أمام الشاشة الصغيرة.

وكثير من الأطفال من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة يقضون ما بين اثنتي عشرة ساعة وأربع وعشرين ساعة أمام التلفزيون أسبوعياً، وأن سن الخامسة حتى السابعة هي الفترة التي يبدي فيها الطفل أقصى اهتمام بمشاهدة التلفزيون، وفي المرحلة التي تسبق هذه الفترة فإن الطفل في سن الثلاث سنوات يقضي 45 دقيقة يومياً أمام التلفزيون، وفي سن أربع سنوات ينفق ساعة ونصف الساعة يومياً.

ولم تزل الدراسات والتقارير العلمية تتوالى في تبيان ما للأجهزة السمعية البصرية من آثر بالغ الضرر فيما يظهر على شاشاتها، ولذلك فإن تقريراً آخر نشر في مجلة اليونسكو عن نتيجة الاستطلاع الياباني عن وسائل الإعلام جاء فيه: إن فيض المعلومات التي تقدمها أجهزة الإعلام يعطل القدرات التأملية الخلاقة لدى الأطفال. وأوضح التقرير أن الأطفال كانوا ضحية لبرامج التلفزيون والمجلات الهزلية.

# وسائل الإعلام أشد ضرراً بالأطفال

وذكر الخبراء والمدرسون الذين شملهم الاستطلاع أن وسائل الإعلام أشد ضرراً بالأطفال وخاصة البرامج الترفيهية الساقطة، وإن حشو خيلة الطفل، وإشخال فكره بهذه الترهات لا تدع له مجالاً لاستيعاب المعلومات التي يتلقاها في المدرسة، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى كراهية الطفل للمدرسة والكتاب لشعوره بقصورهما وعجزهما عن جذبه إليهما كما يجذبه التلفزيون والفيديو، إذا إنهما لا يتطلبان من الطفل مجهوداً ولا حركة، ويحشوان رأسه بالخيالات والأوهام، ويضحكانه ويعلمانه الرقص والغناء، وكيفية إقلاق راحة الآخرين.

وكثير من الدراسات بينت بأن التعرض للتلفاز يؤثر بشكل إيجابي على تعلم اللغة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين حتى تسعة عشرة سنة فكثيرا ما يتعلمون المفردات عن طريق التلفزيون على عكس الأطفال الأكبر سنا، ومع ذلك، فالأطفال الصغار هم أقل عرضة للتعلم من الفيديو. وقد بينت كثير من الدراسات أن الأطفال الأقل منا (بعمر السنتين والثلاث) يتعلمون عن طريق الفيديو أكثر من غيرهم.

#### آثار وسائل الإعلام على المهارات المعرفية المختلفة

بين كثير من النقاد بأن تأثير وسائل الإعلام سلبي على المهارات المعرفية بشكل عام، وبين كثير من النقاد أن التلفزيون سلبي النائير على تنمية المهارات المعرفية للطفل. وظهر كثير من الجدل حول تأثير التلفزيون على المشواغل والإدراك والتنمية لدى الأطفال.

كما أن تدخل الوالدين ووضعهما قبوداً على ما يشاهده الأطفال من برامج سواء في التلفزيون أو الإنترنت أو ألعاب الكمبيوتر والجيلات وغيرها من وسائل الإعلام التي يستخدمونها، يعتبر خطوة مهمة في مساعدة وسائل الإعلام للعب دور إيجابي في حياة الأطفال، لذلك تكون ألتربية الإعلامية للأطفال ضرورية في تكوين شخصياتهم، وتبدأ بتقييم رسائل وسائل الإعلام وتحديد مدى أهميتها في حياة الطفل، وذلك عن طريق تطوير مهارات التساؤل حول تلك الرسائل وتحليلها وتقييمها في مناخ غير قمعي يسمح بالحوار والشفافية والمصارحة بين الطفل ووالديم، إن وسائل الإعلام أدت إلى تعدد الأطراف التي تشترك في تشكيل الناشئة، بعد أن كانت حكراً على الأسرة ومن ثمّ المدرسة، بل إن هذه الوسائل ربما فاقت أثر الأسرة والمدرسة، الالكترونية وقتاً يعادل الوقت الذي يقضون أمام التلفزيون والكمبيوتر والألعاب عيث يقدر بعض الباحثين أن الأطفال يقضون أمام التلفزيون والكمبيوتر والألعاب الالكترونية وقتاً يعادل الوقت الذي يقضونه في المدرسة. بما جعل لوسائل الأعلام في وقتنا الراهن آثارا خطيرة على الطفل لما لها من قدرة فائقة في اجتذاب المشاهدين والمستخدمين لها بعد أن أصبحت تلاحقهم في كل مكان بالكلمة والصوت والمصورة والمستخدمين لها بعد أن أصبحت تلاحقهم في كل مكان بالكلمة والصوت والمصورة حتى وهم في غرف نومهم.

لكن للنقية دائماً نوعان من الأثار، إيجابية وسلبية، ومن يدافعون عن آثار وسائل الاتصال الحديثة الإيجابية على شخصية الطفل يرون أنها تنمي الجانب الفكري والعلمي والثقافي لدى الطفل بمشاركة الآخرين وتبادل أطراف الحديث معهم، وتصقل وجدانه وأحاسيسه وتدرب حواسه منذ صغره على الإصغاء والمتابعة والربط والتحليل، كما توسع خبرات الطفل كمصدر من مصادر المعرفة التي تحده بالقيم المعرفية والسلوكية وتنقل له الثقافة والمعرفة، وتنمي الملكات العقلية والفكرية لديه وتشبع لديه حب الاستطلاع من خلال البرامج الثقافية، بالإضافة إلى أنها تستثير الخيال الواسع للطفل وتفتح أمامه آفاقاً رحبة تنقله خارج حدود البيت والشارع والمندرسة والوطن، وتزوده بالخبرات والمهارات التي تدفعه إلى اتباع العادات الصحية في كافة مناحي سلوكه اليومي.

أما آثار وسائل الاتصال السلبية على الأطفال فنتجلى على الجانب الجسمي والعقلي فجلوس الأطفال أمامها لساعات طويلة قد يهدد صحتهم البدنية والعقلية ويؤثر على حواسهم البصرية والسمعية ويحد من حركتهم، وهي تقتل وقتهم وتبعدهم عن من حولهم فتؤثر عليهم اجتماعياً وقد تؤدي إلى الشرود الذهني، واضطراب نظام حياتهم البومية، ومن جهة أخرى تدفعهم إلى المحاكاة والتقليد والتحلل من القيم وتؤثر على لغة الطفل ومفرداته اللغوية وقيمه المجتمعية الأصيلة، وتؤثر على جانب الأطفال النفسي بتنمية المبل لديهم للعنف والخوف والجريمة والجنس والانحراف، وتتدخل في توجهاتهم الثقافية وما يتلقونه من عقائد وأفكار وأخلاق.

# خطر وسائل الاتمنال تربويا

ويتبين خطر وسائل الاتصال تربوياً حين تروج لأشكال من التربية الموازية السي تلحق ضررا بدور المؤسسات التربوية. فهي تشوش على عملية التربية السي تقوم بهما المدارس والأسر.

ورغم هذه الخصائص يبقى للأسرة أثر فعال في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام عن طريق قيامها بالتربية الإعلامية للأطفال وإحساسها بالمسؤولية الاتصالية عن طريق تبني مواقف وأفعال تجاه ما تعرضه وسائل الإعلام.

ويمكن أن تظهر قوة الوسائل الإعلامية في رسائلها السلبية التي تدفع بها للأطفال من خلال بيان الالتجاء للقتل وأشكال العنف الأخرى كطريقة للتعامل مع المشاكل والصراعات، وتدخين السجائر وتعاطي المسكرات والمخدرات وإظهارها على أنها جذابة ومريحة، وكذلك عرض المناظر الجنسية كأداة لبيان الرجولة، ونشر الأفكار الهدامة التي تحرض على التمرد على الواقع وتشجع على الإرهاب كحل نهائي لعدد من المشاكل، وتعليم العنف ومنه يتعلم الأطفال السلوك العدواني ضد الأخرين، حيث يتعلمون استخدام العنف بدلاً من ضبط الانفعالات للتعامل مع المشكلات والصراعات التي يتعرضون لها، وربما يجعل الأطفال أكثر قبولاً للعنف وأقل اهتماماً بالآخرين في العالم الواقعي، والأطفال الذين يشاهدون كثيراً من مشاهد العنف في الأفلام وبرامج التلفزيون وألعاب الفيديو ومواقع الإنترنت ربما يصبحون العنف في الأفلام وبرامج التلفزيون وألعاب الفيديو ومواقع الإنترنت ربما يصبحون أكثر خوفاً وينظرون إلى العالم الواقعي وكأنه مزعج ومضطرب. وبغض النظر عن

شكل الرسائل (دعايات، أفلام، ألعاب كمبيوتر، فيديو) إلا أن تأثيراتها على الطفل تكون فعالة.

وعلى الرغم من أن تسأثيرات الإصلام على الأطفال قند لا تبندو آنية إلا أن الأطفال يتأثرون سلبياً بما يشاهدون ويقرؤون ويسمعون على المندى الطويسل. لـذلك ربما لا يصدر العنف عن الأطفال إلا في مراهقتهم وشبابهم.

لهذا فإن دور الوائدين مهم في التوجيه فهم محتاجون إلى التدخل ووضع قيود على ما يشاهده الأطفال وتربيتهم التربية الإعلامية التي تنمي لديهم مهارات التحليل والنقد والاختيار. ومن النقاط الأساسية التي يجب أن يعرفها الطفيل أن الناس هم الذين يصنعون الرسائل الإعلامية، وأن معرفة الأطفال بلغة التقنيات تجعلهم قادرين على فهم الطريقة التي تنقل بها الرسالة بدلاً من مجرد التأثر بها، كما أنه لا يوجد شخصان يتأثران بنفس الرسالة الإعلامية بنفس الطريقة تماماً، وهذا التأثر مختلف حسب العمر، والقيم، والذكريات، والمستوى التعليمي، ومن المضروري أن يعرف الأطفال أن الرسائل الإعلامية لما قيمها ووجهات نظرها الخاصة، ولديهم الاختيار في قبول القيم التي تحملها أية رسالة إعلامية.

ولابد من وضع حدود لأوقات استخدام وسائل الإعلام، ووضع إرشادات السرية لمحتواها، مع وضع خطة إعلامية، كجدول، لأوقات المشاهدة والاختيارات منذ وقت مبكر مثل ما تفعل مع بقية الأنشطة الأخرى للطفل. فالخطة الإعلامية تساعد كل شخص على اختيار واستخدام الإعلام بعناية، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للطفولة بما لا يزيد عن ساعة أو ساعتين للبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو يوميا للأطفال الأكبر عمرا وبدون وقت للشاشة للأطفال الأقل من سنتين.

لذلك لا بجب وضع التلفزيون والفيديو وألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر في غرف نوم الأطفال، بل في أماكن يستطيع الأهل أن يتدخلوا ويراقبوا استخدام الأطفال لها. ومن المكن أن نجعل من الإعلام نشاطاً أسرياً لمساعدتهم على التحليل والتساؤل والتحدي لمعنى الرسائل بأنفسهم.

## وسائل الإعلام والتأثير بالمهارات المكانية

إن وسائل الإعلام لها تأثير واضح على التأثير بالمهارات المكانية لدى الأطفال، كما أن لعبة الفيديو لها تأثير على مهارات الانتباء، وخمصوصاً للأطفال الدين تقلل أعمارهم عن سنتين، وهناك أدلة (ضعيفة نسبية) تمدل على أن للعبة الفيمديو تماثيراً على اهتمام الأطفال ما دون السنتين. كما أن للفيديو أثراً كبيراً في التنمية المعرفية لدى الأطفال، إلا أن له آثاراً سلبية تتمثل في زيادة القلق لدى الأطفال.

كما يجب التركيز على البرامج المستخدمة عبر وسائل الإعلام مثل الكمبيوتر في زيادة مدارك الأطفال وتوجيهها، فمن الواضح أن الأطفال يمكن أن يكتسبوا مهارات معرفية من وسائل الإعلام التعليمية. فكثيراً ما تنمي برامج التلفزيون المهارات الأكاديمية والاجتماعية لدى الأطفال. وعلى الرغم من أن البرامج التلفزيونية المفيدة والعلمية لدى الأطفال شحيحة، إلا أنه يمكن تشجيع وزيادة البرامج المفيدة المقدمة للأطفال من خلال تبنى استراتيجيات وتوجهات خاصة.

ويعتبر الكمبيوتر بما يتضمنه من برمجيات مختلفة أهم أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث العلمية أن استخدام برمجيات الكمبيوتر يؤدي إلى النمو اللغوي والمعرفي والعقلي لدى الأطفال، كما أكدت نتائج بعض الدراسات فاعلية برمجيات الكمبيوتر في تنمية أنماط المتفكير لدى الأطفال مثل: التفكير الإبداعي والتفكير العلمي والتفكير الناقد.

وثنمية التفكير يكتشف فيه الأطفال علاقات جديدة، ويسعى إلى إنساج حلول وأفكار جديدة ومتنوعة، وذلك عندما يواجه الطفل موقف جديد أو يتعرض لمشكلة ما. وللأسرة دور مهم في تنمية الإبداع لدى الأطفال، وذلك من خلال توفير بيشة صحية مليئة بالحب والحنان والنصح والإرشاد لكل سلوك يقوم به الطفل، فإتاحة الفرصة للأطفال للتعامل مع الكمبيوتر يكسبهم الاعتماد على أنفسهم في التعلم، كما يكسبهم الثقة بالنفس.

ويساهم الكمبيوتر في تنمية الإبداع عند الأطفيال من خيلال مزايباه المتعبددة؛ حيث يتيح لهم فرصة اختيار ما يرغبون في تعلمه واكتشافه، واستخدام استراتيجيات متعددة لحل المشكلات التي تواجههم، كما يوفر لهم حرية التجريب بغض النظـر صن النتائج المترتبة على ذلك، ويطور تعلمهم المبكـر للقــراءة والكتابـة، وينمــي مهــارات التواصل لديهم، ويعزز نموهم الحسي الحركي، فضلاً عن زيادة قدراتهم العقلية.

والألعاب التعليمية هي أكثر برعبات الكمبيوتر جاذبية لاهتمام الأطفال، وذلك لتنوعها ومراعاتها لخصائص كل طفل، كما تؤكد الدراسات الحديثة أن لعب الأطفال هو أفضل وسائل عمين النمو الشامل المتكامل لهم، ففي أثناء اللعب يمارس الطفل عمليات عقلية مهمة، كالفهم والتحليل والتركيب وإصدار الأحكام، كما يكتسب بعض العادات الفكرية الحبية كحل المشكلات والمرونة والمبادرة والتخيل والتي تثري إمكانياته العقلية والمعرفية وتكسبه مهارات التفكير المختلفة. ويبرى عديد من الباحثين أن الأطفال اللين بمارسون الألعاب بكثرة في مرحلة الطفولة هم أكثر ميلا لأن يصبحوا علماء وفنانين في مرحلة الرشد.

## وسائل الإعلام والتحصيل الدراسي

بين الانتقادات الأكثر شيوعا من استخدام الأطفال لوسائل الإعلام أنها تـزيح الأنشطة الأخرى التي يعتقد أنها تكون أكثر فائدة مثل اللعـب في الهـواء الطلـق، وأدا الواجبات المنزلية، والقراءة والترفيه. إضافة إلى وسائل الإعلام الترفيهية الأخرى مشـل الكتب المصورة، والراديو.

على الرغم من دور التلفزيون في تثقيف الطفل وتوسيع مداركه من خلال نقبل المعارف والخبرات فإن العديد من الانتقادات توجه إلى دوره التربوي. وأوضحت كثير من الدراسات أن من هذه الانتقادات إفساد الأطفال من خلال ما يقدمه التلفزيون أحيانا من إعلانات غير ملائمة وأسلوب معالجته الجرائم والانحرافات وكذلك عرضه المتكرر بعض الأفلام التي قد تتضمن ما هو خطر على الأطفال في المرحلة العمرية التي يحرون بها.

وأشارت كثير من الدراسات إلى أن التلفزيون بسيطرته وهيمنتمه على جمهـوره جعلهم أسرى له بما أضعف التواصل والعلاقات الأسرية والاجتماعية عامـة وجعـل الفرد يتوه في دنيا من الوهم ضاعت معها معالم الحقيقة والواقع.

#### أثر التنشلة التلفزيونية على الأطفال

اعتبرت كثير من الدراسات أن التنشئة التلفزيونية أثرت على الأطفال وحولتهم من نشطاء مندفعين راغبين في فهم الأشياء والشروع في العمل إلى أطفىال أكثـر حــذرا وسلبية لا يريدون التقدم واكتشاف الأدوار بأنفسهم.

وكشفت بعض الدراسات التي أجريت خيلال العقيدين الأخيريس من القيرن العشرين عن وجود علاقة بين مشاهدة التلفزيون والتحصيل الدراسي وأنه كلما زادت مشاهدة الأطفال للتلفزيون انخفض تحصيلهم الدراسي وان لم يثبت أن غيباب التلفزيون بالضرورة كان مسئولا عن تحقيق الأطفال لدرجات أعلى.

وأشارت دراسات كثيرة إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن مشاهدة التلفزيون لا تؤدي إلى تقليل وقت اللعب عند الأطفال فحسب بـل أنهـا أثـرت في طبيعـة لعـب الأطفال ذاتها خاصة اللعب في المنزل أو المدرسة.

ورأت أنه على الرغم من دور التلفزيون في النمو الاجتماعي والثقافي للطفل فانه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويجعل الطفل شخصية ضعيفة منفصلة عن مجتمعها إذا ما ركز على عرض قيم وثقافات أخرى تؤثر على ذاتية الطفل الاجتماعية والثقافية.

#### التلفزيون مسرسة موازية

أكدت كثير من الدراسات في الوقت نفسه أن التلفزيون أصبح يشكل مدرسة موازية في نقل المعارف والعلوم فيما يؤدي عاصل التكرار فيما يقدمه إلى التأثير في إضافة معلومات جديدة إلى الطفل تختلف عن معلوماته السابقة.

وأشارت كثير من الدراسات المتعلقة بالطفولة وتنمية المعرفية للأطفال إلى أن التلفزيون يأتي في المرتبة الأولى بين غيره من وصائل الاتصال ليس فقط من حيث عدد الساعات التي يقضيها الطفل أمام شاشته من حيث قوة تـاثيره الـذي يـصل إلى أعلى مستوياته في المراحل الأولى من المراهقة.

وأوضحت الدراسات أن التلفزيون بتمتع كوسيلة سمعية ويحصرية بقدرات هائلة قد يكون لها دور في تنمية وظائف النمو العقلي عند الطفل والتعلم الجدي عن طريق التسلية مشيرة إلى أن الطفل بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية يعيش واقعا إعلاميا متغيرا.

وحول التصورات المقترحة لتطوير العلاقة بين التلفزيون والطفل بينت كثير من الدراسة إلى البحث عن آلبات وأشكال أخرى تجذب وتشوق قادرة على حفز الأطفال على المشاركة وإتاحة الحربة لهم للتعبير عن أفكارهم وتنمية قدراتهم على النقد وتشجيعهم على المناقشة.

كما حثت كثير من الدراسات على الاهتمام بإعداد الطفل لاستيعاب العلم والتكنولوجيا ومواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في هذا الجال وتدريب الأطفال من خلال برامج التلفزيون على التعامل والتفاعل مع الكمبيوتر والانترنت ليس كوسائل للتسلية بل كوسائط تعليمية وثقافية.

وكثير من الباحثين يوصون بتربية الأطفال من خلال برامجهم التلفزيونية على احترام الحق في الاختلاف والتعدد والتشوع وتقبل الأخر والتسامح مبع الأخرين واحترام قيم المشاركة والحربة والعدالة والمساواة وإكسابهم القيم الديمقراطية.

كما وبينت كثير من الدراسات أن هناك وجبود علاقة إيجابية بين التحصيل والكمبيوتر واستخدام الإنترنت على الرغم من أن هذه الدراسات قد تشير أن هناك علاقة سلبية بين التحصيل وألعاب الفيديو، في حين أن أجهزة الكمبيوتر والإنترنت ترتبط إيجابيا مع الإنجاز، هناك حاجة إلى يحوث إضافية للتحقيق في هذا الاختلافات المختملة في النتيجة، البرامج التعليمية ترتبط إيجابيا مع الإنجاز العلمي، في البرامج الترفيهية وكذلك البرامج العنيفة التي تحث على العنف ترتبط صلبا مع التحصيل الدراسي.

وباختصار، يجب على الأهل والمربين مراقبة أبنائهم أثناء التعرض لمشاشات التلفاز، وضرورة حثهم على مشاهدة البرامج العلمية، كما بينت كثير من الدراسات بأنه كلما زادت عدد مشاهدات التلفاز كلما قبل الإنجاز والتحصيل الدراسي لمدى

الأطفال، إذ أنه من المعتاد التعرض لـ(1-2 ساعة في اليوم) هـذا هـو المعـدل الطبيعـي لدى الأطفال. كما أن البرامج ذات المحتوى (العنف) وبرامج (التسلية) ترتبط ارتباطأ سلبياً مع التحصيل الدراسي لدى الأطفال، كما أن استخدام البرمجيات في المناهج التعليمية له تأثير إيجابي على التعلم بشكل عام.

# أثر تقنيات وسائل الإعلام الإلكتروني في حاضر الأطفال ومستقبلهم

وسائل الإعلام أقوى أسلحة العصر طفيان وسائل الإعلام على اهتمامات الأطفال القدرة الإقتاعية لوسائل الإعلام الإعلام والملفولة بإذ المدارس أهداف الإعلام التريوي في وسائل الإعلام المامة وسائل الإعلام والمدوان على الطفولة، والخوف، والإيثار الملاقة بين النكاء وآثار التلفان مشاهدة المنضاية وسائل الإعلام مشاهدة الرياضة والعنف لدى الأطفال الإثارة غير الهانفة وسائل الإعلام والهارات الماطفية لدى الأطفال وسالل الإعلام ومنتاعة الخوف والقلق لدى الأطفال شاشة التلفزيون وإخافة الأطفال ومنائل الإعلام وفساد الأخلاق دراسات مهمة وسائل الإعلام والانحراف السلوكي

المئف المروض عبر نشرات الأخبار

#### القصل السابع

# أثر تقنيات وسائل الإعلام الإلكتروني في حاضر الأطفال ومستقبلهم

يجب على وسائل الإعلام أن تشكل على (المحتوى) المقدم لـدى الأطفـال فـإن المحتوى بعد أساسياً، لتنمية مهارات التربية لديهم، ويجب الابتعاد عن الإثارات الحسية والصوئية، وتوجيه انتباه الأطفال نحو البرامج ذات المغزى والفائدة العلمية.

كما وتلعب وسائل الإعلام المختلفة دوراً كبيراً في إحداث تغييرات جوهرية على حاضر هؤلاء الأطفال ومستقبلهم أردنا ذلك أو لم نرد، وثايرك هذه التغييرات أثاراً بارزة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشون فيها. لا سيما بعد أن حملت لنا الاكتشافات الحديثة والبحوث المعاصرة معطيات تقنية؛ ووسائل إلكترونية؛ وأساليب إعلامية، لم تتح للأجيال السابقة، وهذه الفنون والأساليب إذا أحسن توظيفها فإنها يمكن أن تساهم في تحقيق السعادة والرقاهية لهم.

وهذا يعني أن وسائل الإعلام قد أصبحت تؤدي دوراً على درجة كبيرة من الأهمية للأطفال في المجتمع المعاصر، ومكنت للتدفق الإعلامي من أن ينساب بتلقائية ويسر إلى أي مكان يوجد فيه أطفال، حتى إن ما يدور في أقصى الشرق أصبح يسمعه ويراه أطفال الغرب في نفس الوقت. الأمر الذي ييسر لهم أحسن فرص التعليم والتثقيف والترفيه، ويقدم لهم المعلومات العلمية والحياتية، والخبرات العملية والتجارب المعملية الواسعة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بأية طريقة أخرى، كما يساعدهم على تقديم المستجدات العصرية، ويؤدي إلى الإحساس بالألفة بينهم وبين المادة المعروضة عليهم.

وقد استطاعت هذه الثورة التي تم إحرازها في تقنيات العمل الإعلامي من أن تشد إليها أطفال العالم شداً، وتغريهم بما تقدمه لهم من أعمال درامية، وقوالب حوارية، وفنون إخبارية وفقرات ثقافية وترفيهية تجذب انتباههم وتستلفت اهتمامهم بطرق الجذب وأساليب الاستمالة وفنون الإقناع، وقد أضافت القنوات الفضائية وأقمار الاتصالات وثورة المعلومات بعداً جديداً للنشاط الإعلامي، وأحاطت الأطفال من كل جانب بالعديد من روافد الفكر ومصادر المعرفة.

## وسائل الإعلام أقوى أسلحة العصير

في الوقت الذي كشفت فيه البحوث والدراسات العلمية المختلفة عن أن هذه الوسائل أصبحت من أقوى أسلحة العصر، وتتفوق على كل روافد الفكر ومصادر المعرفة الأخرى، فإننا نسمع أصواناً تهاجها، وتطالب بعدم تعامل الأطفال معها بدعوى ما تحمله من السلبيات يفوق ما تحمله من إيجابيات. وفي الحقيقة أن هذا يعد نوعاً من العجز وسوء الفهم بل والجهل بمعطيات العصر الذي نعيش فيه، لأن كونها تحمل شراً أو خيراً، فهذا أمر تحكمه السياسات والخطط الإعلامية، والمشكلة تكمن في غياب التخطيط العلمي والاستفادة بالإمكانيات الكبيرة لهذه الوسائل، ومن ثم فلا ينبغي أن ننفق الوقت في الهجوم عليها وتوجيه اللعنات لها، ولكن علينا أن نشحذ بنبغي أن ننفق الوقت في الهجوم عليها وتوجيه اللعنات لها، ولكن علينا أن نشحذ الممم ونجري الدراسات ونضع الخطط المناسبة للتعامل الصحيح مع هذه الوسائل لأنه أصبح من المستحيل تجاهلها، ولم تعد هناك جدوى من الهروب من شن الهجمات عليها.

## طفيان وسائل الإعلام على اهتمامات الأطفال

لقد أصبحت وسائل الإعلام الحديثة تطغى وتسيطر على اهتمامات الأطفال، وأخذت تلقي بشباكها على الجيل المسعاصر، وتمالاً ساعات فراغه، بل وساعات نشاطهم بالكثير من الأفكار والمعاني، لأنها تنهال عليهم بكم هائل من الصور المتلاحقة، والأصوات المتعاقبة التي تحيط بهم من كل جانب فيلا تبدع للطفيل مجالاً للتأمل والتفكير والمراجعة، فلا يملك الطفيل معها القيدة على التمييز والاختيار، پخشى معه أن يسقط في درامة تسير به إلى حيث أريد له، ويعتبر في النهاية أن كيل ما شاهده وسمعه حقيقة لا مجال للشك فيها.

ولقد سمعنا وقرأنا عن حوادث مريعة كسقوط بعض الأطفال من أماكن مرتفعة وهم يقلدون أبطال أفلام الكرتون والمسلسلات ومحارساتهم الشاذة مع ذويهم ورفاقهم ما هو إلا نموذج لسيطرة المبرامج التي تقدمها هذه الوسائل على تفكير الأطفال ومشاعرهم، فلا يجدون مناصاً من تقليدها. إلا أن الحديث عن تأثير الإعلام لا يجب أن يتم بمعزل عن الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه الأطفال، ذلك أن عملية إعلام الطفل تتأثر بمجموعة العوامل الفردية والنفسية التي تتعلق بشخصيته واستعداداته واحتياجاته، كما تتأثر بمجموعة العوامل الاجتماعية التي تحيط به كمالقيم والعادات والتقاليد، والجماعات التي ينتمي إليها.

## المقدرة الإقناعية لوسائل الإعلام

كشفت لنا الأبحاث العلمية عن المقدرة الإقناعية الخاصة التي تنميز بها كلل واحدة من وسائل الإعلام، أي أن القدرات الإقناعية لمختلف الوسائل تختلف بشكل واضح من وسيلة إلى أخرى وفقاً للموضوع الذي تعالجه، والجمهور الذي تتوجه إليه، والبيئة الاجتماعية والثقافية. إلا أن الجمع بين أكثر من وسيلة يحقق تاثيراً فاعلاً، ويضاعف عدد المزايا، ويمكن عملية الاتصال من تحقيق أهدافها.

ولم يعد الحديث عن وجود مردود لهذه الوسائل على الطفىل موضع جـدل أو نقاش، ولكن الجدل والنقاش يدور حول كمية هذا التأثير ونوعه، وهل هـو تــاثير إلى الأحسن أو إلى الأسوآ.

ويتوقف نجاح النشاط الإعلامي الموجه إلى الأطفال على حسن اختيار الومسيلة والوقت والظرف الاتصالي المناسب، المهسم هنا هنو كيفينة استثمار معطينات هناه الوسائل لكي تسهم في تحقيق النمو المتكامل للطفل.

وقد بين كثير من الباحثين ضرورة التنسيق بين الوسائل المباشرة والوسائل غير المباشرة لتحقيق الأغراض المستهدفة من العمل الإعلامي الموجه للأطفال، بل يجب أن تتناغم وتتوافق هذه الوسائل جميعها لكي تـؤدي كل واحدة منها المستولية المنوطة بها في إعلام الطفل على الوجه الأكمل، فلا يمكن الاستغناء بالوسائل الإلكترونية الحديثة عن الوسائل التقليدية القديمة، فلكل منها دور محدد، ومجال معين، ووقت معلوم.

ويفترح كثير من الباحثين بالنركيز على البرامج ذات الاستراتيجيات المعرفية والمفيدة لدى الأطفال، مما يعزز قدرة الطفل على اكتساب خبرات حياتية، ويمكن للوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية أيضا أن يلعبوا دورا مهماً في زيادة فعالية الإعلام التربوي. على سبيل المثال، يمكن تعزيز فعالية البرمجة التربوية من خلال لفت الأنظار الى الجوانب الأكثر أهمية في البرامج وتوسيع نطاق تقديم الدروس في هذه البرامج. وتشير بعض الدراسات إلى أن التوجيه الذي يبديه الوالدان قد يـودي إلى زيادة تعلم الطفل جراء مشاهدة التلفزيون. وخصوصا عندما يتم طرح أسئلة والإجابة عليها، كما لا يوجد دليل يشير إلى وجود سلبية العلاقة بين مشاركة الوالدين والتعلم من التلفزيون.

## الإعلام والطفولة فإ المدارس

إن معظم البحوث على وسائل الإعلام الالكترونية تركز على استخدامها في تقييم استخدام الوسائط التعليمية في الفصول الدراسية. وقد بدلت جهود لإنشاء المناهج الدراسية التعليمية التي تدمج البرامج التلفزيونية، ومجموعة ضخمة من عمليات التقييم لمثل هذه المبادرات هي الآن على استعداد للتعلم، والإذاعة العامة مبادرة لتعزيز الاستعداد للمدرسة من خلال البرامج التلفزيونية التعليمية وعرضها على الانترنت، وعقدت ورش عمل للآباء والمربين حول كيفية توسيع الدروس المستفادة من البرامج التلفزيونية توسيع الدروس المستفادة من البرامج التلفزيونية من خلال الممارسة والتكرار. وهناك فوائد واضحة للعذفية نتيجة تبني مبدأ الإعلام التربوي في المدارس.

والإعلام التربوي ظهر في أواخر السبعينات من القرن العشرين الماضمي عندما استخدمته المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم للدلالة على التطور الذي طرأ على نظم المعلومات التربوية، وأساليب توثيقها، وتصنيفها، والإفادة منها.

ومع التطور التقني الهائل الذي طرأ على وسائل الإعلام في العقود الثلاثة الأخيرة، والذي تمثل في إلغاء الحواجز الزمنية والمكانية من خلال تقنية البث الفيضائي عبر الأقمار الاصطناعية، تطور مفهوم الإعلام التربوي، وامتد ليشمل الواجبات التربوية لوسائل الإعلام العامة، المتمثلة في السعي لتحقيق الأهداف العامة للتربية في المجمع، والالتزام بالقيم الأخلاقية، نتيجة لتطور مفهوم التربية المذي أصبح أوسع مدى، وأكثر دلالة فيما يتصل بالسلوك وتقويمه، كذلك انتشار وسائل الإعلام على

نطاق واسع، وتنامي قدرتها على جذب مستقبل الرسالة الإعلامية، وبالتالي قـدرتها على القيام بدور تربوي مواز لما تقوم به المؤسسة التربوية الرسمية.

وبجالات الإعلام التربوي هي نفسها مجالات العملية التربوية، وحيث إن كـل المعارف العلميـة والمهنيـة والاجتماعيـة يمكـن أن تكـون موضـوعاً للعمليـة التربويـة والبحث التربوي، فإنها بالتالي يمكن أن تكون مادة للإعلام التربوي.

وتزايد الاهتمام بالإعلام التربوي، لما له من أهمية في توجيه النشاط الإعلامي، إضافة لكونها معايير لتقويم أداء وسائل الإعلام المختلفة، غير أن هناك اختلافاً حـول تحديد أهداف الإعلام التربوي، أما في المدارس فهي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الأنشطة الإعلامية التي تمارس داخل المدرسة، باعتبارها مؤسسة تربوية رسمية، كالإذاعة والصحافة والمسرح المدرسي، والاحتفالات، والمعبارض المختلفة، ويمكس حصر هذه الأهداف في تنمية السلوك الإبداعي لدى الطالب، من خلال تنمية قدراتــه على النخيل، بمصاحبة الأنشطة المختلفة التي تقدم لمه عبر برامج الإعلام التربوي. بشكل يسمح للطلاب باستخدام وسائل الإعلام بشكل جيد. وتطوير قدراتهم على الاستنتاج بشكل يسمح لهم باتخاذ القرارات التي تتلاءم مع المعايير الأخلاقية المتضمنة في الجنمع المدرسي، وذلك من خلال مضمون الرسائل الإعلامية المختلفة الـتي تقـدم لهم عبر الأنشطة الإعلامية المدرسية. وترسيخ المناهج الدراسية، وتوضيحها بشكل تطبيقي مبسط، بعيداً عن أسلوب التلقين الذي لا يزال معمولاً به، بل ويشكل أسلوباً رئيسياً من أساليب التدريس في كثير من المدارس، على الموغم من أنه لم يعد يلقى ترحيباً بين صفوف الطلاب. ودعم التكامل التربوي القائم بين البيت والمدرمسة، من خلال إيجاد وسائل اتصال فعالة تنقل وجهات النظر بين الطرفين، فـصحيفة المدرسـة التي تدخل منازل الطلاب تساهم في نقل وجهة نظر الطلاب والمدرسين إلى الأهل، مما يساعد في دفع العملية التعليمية إلى الأمام. وكنذلك شرح السياسات التربوية والأنظمة التعليمية وتوضيحها للطلاب وأولياء الأمور، بما يساهم في إنجاحها واغنائها والتفاعل معها، حيث إن الجهل بها يشكل عائقاً خطيراً أمام نجاحها وتقدمها، كمــا أن إغناء الحياة الثقافية للطلاب، وحثهم على المشاركة فيها بشكل فعال، وهذا ما أكــدت عليه توصيات العديد من مؤتمرات التربية المختصة، الـتي أكـدت علـى ضـرورة ربـط

السياسة الثقافية بالسياسة التعليمية للدول. كما أن للإعلام التربوي دورا كبيرا في تدعيم الأنشطة المدرسية المختلفة، والمشاركة فيها، ونقدها وتقسيمها، مما يعطيها دفعاً كبيراً، ويجعلها عاملاً أساسياً من عوامل نجاح العملية التعليمية ذاتها، وليس مجرد إشغال لوقت الفراغ، كذلك فإن للإعلام التربوي دورا في تنمية روح التفاعل وإذابة الفردية والأنانية، تشكيل الكائن الاجتماعي المتفاعل مع من حوله، وكسر الجمود الذي يسيطر على الحياة المدرسية نتيجة لتطبيق وسائل التعليم التقليدي، ولقد أشارت موسوعة البحث التربوي إلى أن النشاطات الطلابية تشكل العنصر الرئيسي في الحياة الاجتماعية للطلاب داخل المدرسة.

## أهداف الإعلام التربوي في وسائل الإعلام المامة

وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الأنشطة الإعلامية لوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة، فهي تقوم على تأكيد الالتزام الأخلاقي والتربـوي في محتوى وسائل الإعلام، وذلك من خلال الرقابة الفعالـة علـي الرسـائل الإعلاميـة لوسائل الإعلام العامة، بحيث يمثل التربويون في لجان الرقابة على المحتوى الإعلامي، فالرقابة ليست قيداً على حرية الإبداع، لان الحرية مرتبطة بالسلوك من الوجهة الأخلاقية، ورعاية الأخلاق العامة حق تتكفل به الدولة من خـــــلال الدســـتور، فـــضــلاً عن كونه مطلباً جماهيرياً. وتركز كذلك على جميع مجالات المعرفة، لأن ذلـك يعتـبر ضرورة لمواكبة مسيرة الحضارة العالمية في عصر أصبح الصراع فيه بـين الأمــم صــراعاً حضارياً وعلمياً. كما يجب تحسين مستوى برامج الترفيه والتسلية في وسسائل الإعسلام المختلفة، والتي تنحدر أحياناً إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والسطحية، بما يؤثر على مستوى الثقافة العامة في المجتمع، كما يـؤثر في نظـرة الجمـاهير إلى وسـائل الإعـلام. وكذلك ضرورة المساهمة في عملية التنمية الشاملة مـن خـلال التركيـز علـي الجانـب الإنساني فيما يتعلق بإعداد الفرد إعداداً تربوياً جيداً في مختلف الجالات، ليكون وسيلة مهمة من وسائل التنمية، بالإضافة لكونه غايـة لهـا. وتـبني بـرامج جـادة فيمـا يتعلـق بالأنشطة التعليمية، والاستفادة مـن نتـائج الأبحـاث العلميـة، والدرامــات التربويــة العديدة التي أشارت إلى أهمية توظيف وسائل الإعلام العامة في خدمة العملية

التعليمية، وهذا ما اتجهت إليه الدول المتقدمة في مجال الإعلام التربسوي، خـصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار حالة العجز التدريجي للمدارس عن تقديم مستوى تعليمي جيد.

كما وتبين من كثير من الدراسات بأن وسائل الإعلام تعمل على تنمية المهارات المعرفية والأكاديمية الإنجاز، ولكن يجب التركيز على المحتوى إذ يعد ذا أهمية بالغة فهناك علاقة ما بين المحتوى والإنجاز العلمي لدى الطلبة. إلا أن هناك كثيراً من الدراسات بينت بأن الأطفال الأكبر سنا تكون استفادتهم أكبر من وسائل الإعلام التربوية.

وعلاوة على ذلك، تبين من كثير من الدراسات بأن القلق يرتبط ارتباطا مسلبيا بين التعرض للتلفزيون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عمر السنتين.

وتشير البحوث إلى أن وسائل الإعلام الإلكترونية لها تأثيرات قوية على حياة الأطفال المعاصرة. مع التقدم في التكنولوجيا مثل الشاشات التي تـوفر صـورا عاليـة الوضوح، وثلاثية الأبعاد، ومن المحتمل أن وسائل الإعلام تتطور في المنظور المستقبلي. ويمكن أن تكون النأثيرات على حد سواء جيـدة وسـيئة. والبـاحثون يقومـون بتعزيـز الجوانب السلبية لوسائل الإعلام.

## وسائل الإعلام والعدوان على الطفولة، والخوف، والإيثار

إن الخبرات الاجتماعية والعاطفية للأطفال الأصريكين يتم اكتسابها من أن مشاهدة وسائل الإعلام المختلفة وبالأخص التلفاز، ويؤكد كثير من الخبراء من أن جلوس الأطفال أمام التلفاز لساعات طويلة قد يهدد صحتهم البدنية والعقلية ويوثر على حواسهم البصرية والسمعية ويحد من حركتهم وهم يقولون أن التلفاز والسيجارة والخمر هي آفات القرن العشرين لأنها تؤذي جسم الإنسان وتفسد عقله وتعوق الناس عن الرياضة والحركة وتؤدي إلى البلادة والكسل والخمول بالإضافة إلى أنها تصيب أصحابها بالأرق والقلق.

كما يقتل التلفاز وقت الأطفال ويبعدهم عن ممارسة هواياتهم في القبراءة واللعب والتسامر مع الأهل والأصدقاء، تقول الباحثة الكندية (تاجرت) إن التلفاز لا يقرب بين أعضاء الأسرة حيث تبددت الساعات التي كانت تقضيها الأسرة في تبادل

الخبرات والأفكار والآراء لأنها أصبحت في مشاهدة التلفاز والتلفاز قـد يـساعد في تطور صفة السلبية لدى الطفل والتي قد تستمر أحيانا حتى مرحلة الشباب وقد تـصل إلى الشرود الذهني وقد يتعدى ذلـك إلى اضـطراب أوقـات الفـراغ والنـسلية والنـوم ونظام الحياة اليومية.

والتلفاز في عرضة للتمثيليات والمسرحيات الهابطــة بــؤدي بالطفــل إلى المحاكــاة والتقليد والتحلل من القيم كما أن ما يسمعه الطفل من ألفاظ عامية وكلمــات ســوقية خلال عرض هذه المسرحيات تؤثر في لغته.

كما ويشد التلفاز الصغار أكثر من الوسائل الإعلامية التقليدية والمعروف أن الطفل يكون مشدوداً بالصور التي يراها وإن كان يخفف من هذا التأثير أحيانا الشعور بالدفء العائلي ووجود أشخاص كبار ويشعر الطفل بالفزع من المخاوف والظلام والوحدة والمواقف الرهيبة والنهايات التعيسة والأحكام الظالمة ومما لا شك فيه أن الفزع يؤدي إلى القلق والكابوس والنوم المتقطع والأحلام المخيفة.

وأكد الباحثون دور التلفاز في انحراف الأحداث وجنوحهم بسبب تقليدهم لما يرونه من أفلام النعنف والجريمة والجنس على شاشته. فالأشخاص المذين يـشاهدون نسبة كبيرة من برامج العنف يميلون بالفعل إلى العنف في سلوكياتهم..

وتشير كثير من الدراسات في ميدان تحديد الفترة الزمنية للمشاهدة عند الأطفال إلى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة جمداً أمام الساشة قبل دخولهم إلى المدرسة الابتدائية إذ تبين دراسة أجريت في استرائيا أن الطفل الاسترائي يقضي 2000 مساعة في مشاهدة التلفزيون قبل بلوغه الخامسة من العمر أي ما يعادل مستتين دراسيتين وتبين دراسة أمريكية أخرى أن الطفل الذي يتراوح عمره بين خمس سنوات ومست منوات يقضي أربع ساعات يومياً أمام التلفزيون.

إن العمر المبكر الذي يبدأ فيه الطفل مشاهدة التلفزيون وعدد الساعات الكبير الذي يقضيه أمام الشاشة مسألة تبرز أهمية الدور الذي يمكن للتلفزيون أن يلعبه في عملية نمو الطفل معرفياً ووجدانياً فالطفل يتعلم بشكل عرضي عفوي في هذه المرحلة وهو إذ يتعلم فإنه يتعلم عبر حواسه وبخاصة حواس البصر والسمع واللمس وهي

الحواس الإدراكية الأساسية عند الكائن وذلك يعني أن الطفل في إطار هـذه العلاقـة يكتسب بشكل عفوي أتماطأ سلوكية معرفية إدراكية عبر مـشاهدته للـشاشة وصماعــه لأحداثها.

والطفل يبدأ باكتسابه المعرفي عن طريق المحاكاة إذ إنه يقلد تقليداً طبيعياً كل ما يراه على شاشة التلفزيون وإذا كان يتعلم ارتباطياً على طريقة المثير والاستجابة كما بين بافلوف وسكنر أو يستبطن ما يراه وما يسمعه على طريقة فرويد إذا فالجميع يتفق على أن الطفل يكتسب جل خبراته وأهمها في مرحلة الطفولة التي يكون فيها عاشقاً للتلفزيون ومولعاً ببرامجه لدرجة انه يراه أكثر مما يرى والديه.

وفي إطار هذه العلاقة بمارس التلفزيون دوره وفق عمليات معروفة في علم نفس الدعاية والحرب النفسية، وعلى حد تعبير هيملويت إن التلفزيون بمارس تأثيره حينما يعرض الصور والآراء مراراً وتكراراً وكلما تكرر عرض القيم نفسها كان تأثيره أشد فعالية ومن هنا يكون للتلفزيون سلطان عظيم في بلورة نظرة الأطفال للحياة وتشكيل أذواقهم.

وفي دوامة هذه العلاقة لابد من الإشارة إلى عنصر مهم يزيد من أهمية تأثير التلفزيون في النشء الصغير وهو أن الطفل الصغير لا يحتاج إلى معرفة القراءة لأن التلفزيون يخاطبه مباشرة بالكلمة والصورة، ومما يزيد من تأثير التلفزيون في مرحلة الطفولة، أنه يقدم للطفل ألواناً من المعرفة لم تتشكل لديه مسبقاً، يتشربها الطفل ويتمثلها بسهولة ويسر من خلال الساعات الطوال التي يحضيها أمام شاشته.

فالبرامج يمكن أن تعلم الأطفال الانتقام أو كيف يسطون على أحد المنازل للسرقة، فما يشاهدونه في التلفاز يعلمهم كيف يستفيدون منه ويتوقف ذلك على الطفل وعلى طبيعة البرنامج فالأطفال لا يقبلون على التلفاز بقصد اكتساب المعرفة وإنما هم يريدونه لينسوا متاعبهم ويتخلصوا من الملل.

يبدو أن الأطفال في المدارس الابتدائية من أكثر جماعات المشاهدين تأثرا بالتلفاز ولا سيما من يكون منهم على درجة متوسطة من الذكاء فهم أقل من غيرهم إطلاعها على الكتب. ويصبح التلفاز أقبل أهمية عنـد سـن المراهقـة ولا يرجـع ذلـك إلى أن مضمون البرامج لم يعد ذا أهمية بالنسبة للطفىل ولكنه يرجع في المقام الأول إلى أن المشاهدة تتم في جو عائلي بالمنزل الأمر الذي يؤدي إلى فـشلها في مواجهـة الحاجـات الاجتماعية للمراهقين.

#### العلاقة بين الذكاء وآثار التلفاز

إن العلاقة بين الذكاء وآثار التلفاز علاقة معقدة تتوقف من جهة على القدرة على فهم وإدراك ما يقدمه التلفاز ومن جهة أخرى على مستوى ما تشضمنه البرامج مقارنة بما تتضمنه مصادر الاتصال الأخرى التي قند يتعرض لها الطفل وقند دلت المدراسات أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء عند الطفل قلت رغبته في مشاهدة التلفاز واهتمامه به ومن العوامل التي تحدد كمية الوقنت الذي يمضيه الطفل في مشاهدة التلفاز والتي تحدد أيضا مدى أهمية المشاهدة بالنسبة للطفل شخصية الطفل نفسه ونوعية العلاقات التي تربطه بأصدقائه وأسرته والحيط المنزلي العام.

إن أقل الأطفال انشغالا بالتلفاز وارتباطا به هو الطفل النشيط المستريح الجتماعيا والمتمتع بخلفية منزلية سعيدة ومن جهة أخرى يرجع السبب في إقبال الطفل على التلفاز ومشاهدته بكثرة إلى صعوبة إقامة الصداقات وإلى المشاكل التي تعترض علاقات الأطفال العائلية وكذلك تؤثر شخصية الطفل في تفاعلاته مع مضمون برامج التلفاز وتؤثر في مدى الخوف أو القلق الذي يتركه مضمون هذه البرامج والإناث أكثر استجابة من الذكور لأثار التلفاز رغم أنهن لم يقضين وقتا أكثر أمام شاشة التلفاز فلإناث أكثر استجابة للخوف والقلق عقب مشاهدة بعض البرامج وقد يكون أثر التلفاز على الإناث أقوى من أثره على الذكور لأن لديهن رغبة واهتماما بالتمثيليات التلفاز يعزز إحساس الإناث بعدم الطمأنينة وذلك بفشله في تقديم النماذج التي تنزودهن بهذه الطمأنينة وقد يرجع ذلك إلى ظهور العنصر النسائي الجذاب في تمثيليات التلفاز بمظهر التعامة والقلق وإلى خضوعه لميطرة الأحداث وعدم قدرته على التحكم به.

أما بالنسبة لعدوان الأطفال فيشيع السلوك العدواني صراحة في السنة الثالثة أو الرابعة من العمر وللعدوان صور عـدة في حيـاة الطفــل حيـث يوجــه عدوانــه ضـــد شخص بالذات طفلاً كان كأخيه أو غيره أو كبيراً كأمه ومربيته إن السلوك العدواني عند الأطفال ينشأ نتيجة تعرض الطفل لإحباطات الحياة اليومية فالإحباط يقود الطفل إلى العدوان والعدوان هو النتيجة الحتمية الطبيعية للإحباط فإن أي موقف أو ظرف أو علاقة أو خبرة تسبب الإحباط للفرد يتولد عنها العدوان. والعلاقة بين التلفزيون والعدوان علاقة واضحة حول الآثار التي يخلفها على مشاهدة الأطفال لبرامج العنف أكبر دليل على أهمية دور التلفاز في هذا الجال وقد أخذ التلفاز مكان الصدارة بين وسائل الإعلام المتاحة في مدى تأثيره على الجمهور ولقد درست كثيراً ظاهرة العنف عند الأطفال من قبل الباحثين ولكن دون أن يصلوا إلى أية نتائج مقنعة حول هذا الموضوع فالمتغيرات كثيرة والدراسات تنتهي إلى انه توجد أولا علاقة بين مشاهد العنف وتصرفات الأطفال.

ولا يظهر على معظم الأطفال العاديين أنهم بعنفهم كانوا قد تأثروا بالتلفاز ولكن عندما نراقب الألعاب التي يلعبون بها في باحات المدارس نفهم أن تسرفاتهم ناتجة بوضوح عن المشاهد التلفازية وخاصة مشاهد العنف والواقع أن الأطفال يكررون ما يشاهدون

ولكن إذا كانت هناك بحوث أيدت نتائجها إلا أن هناك أييضاً بعض البحوث عارضت نتائجها هذا المضمون ويمكن القول إن الذي أدى إلى هذا التعارض بين نتائج البحوث هو عدم دقه المنهج الذي يتبعه بعض الباحثين في دراسة هذه المشكلة ومن الدراسات التي أظهرت نتائجها وجود علاقة بين العنف والتلفاز والسلوك العدواني عند الطفل وفي دراسة أجريت بكندا عام 1977 والتي تعتبر فريدة من نوعها حيث وجد الباحث فرصة نادرة وهي وجود مدينة ليس بها إرسال تلفزيوني ثم أدخل فيه الإرسال نقارن بين هذه المدينة ومدينة أخرى كان فيها قناة واحدة ومدينة ثالثة كان بها عدة قنوات ودرس العدوان عند أطفال المدارس الابتدائية في المدن الثلاث في بداية الدراسة وقبل بدء الإرسال ألتلفازي في المدينة الحرومة من الحدمة التلفازية وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروقات في السلوك العدواني لأطفال المدارس الابتدائية في المدن الثلاث وبعد سنتين وبعد إدخال الإرسال فيها درس الباحثون السلوك العدواني عند أطفال المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني عند أطفال المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني عند أطفال المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني التعدواني المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني عند أطفال المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني عند أطفال المدن الثلاث فوجد ازدياداً واضحاً في السلوك العدواني

عند أطفال المدينة التي أدخل فيها الإرسال التلفازي حديثاً وأكدت هذه النتيجـة علـى أن هناك علاقة إيجابية سببية بين مشاهد العنـف في التلفـاز والـسـلوك العـدواني عنـد الطفل. .

#### مشاهدة العنف للإوسائل الإعلام

إن معظم الباحثين وجمهور الناس يركزون على السؤال المهم وهو: هل مشاهدة العنف في وسائل الإعلام تجعل الأطفال والمراهقين أكثر عنفاً؟ إن السؤال ليس هو فيما إذا كان العنف في وسائل الإعلام يسبب العنف، ولكن هو فيما إذا كانت مشاهدة العنف تساهم في احتمال أن يرتكب أحد ما العنف أو تزيد من حدة العنف عند ارتكابه. إن أكثر الطرق وأوضحها التي تساهم، من خلال مشاهدة العنف، في السلوك العنف هي التقليد أو التعلم الاجتماعي.

وهناك حصيلة كبيرة من الدراسات التي تظهر أن تعلم الصغار يمتم ممن خلال التقليد والمحاكاة. وبالطبع أيضاً أن معظم الآباء يعرفون أن الأطفال يقلدون مفردات التلفاز ومشاهده في سن مبكرة. ولكن أصحاب وسائل الإعلام والعاملين عليها، مع أنهم لا يستطيعون إنكار أن النقليد يحدث في بعض الأحيان، يدعون أن الأثار قليلة وغير مهمة لأن الأطفال يدركون أن التقليد مؤذ لهم. وكلنا يعرف أن الحوادث التي ارتكب فيها عنف وجرائم عميتة تشبه كثيراً مشاهد من أفلام سينمائية أو برامج متلفزة. ولكن من المعروف أيضاً أن أية جرعة هي نتيجة لعدة مؤثرات وعوامل تنضافر معاً. ولأن معظم الأطفال غارقون في ثقافة الإعلام، وإنه من الصعب ربط برنامج معين ولأن معظم الأطفال غارقون في ثقافة الإعلام، وإنه من الصعب ربط برنامج معين بناتج عنف معين حتى وإن وجد بعض الشبه بين مشاهد وسائل الإعلام وتصرفات لاحقة تشبه تلك البرامج وتعتبر بالتالي مصادفة.

#### مشاهدة الرياضة وإلمنف لدى الأطفال

تتوفر للباحثين، بين الحين والآخر، فرصة القيام (بتجربة طبيعية) تنظر في موقف وموضع نشيطين. فلنأخذ على ذلك مثلاً، عندما دخل الاتحاد العالمي للمصارعة في برامج التلفزة، لوحظ في التقارير الإخبارية أن هذا البرنامج (المصارعة) قد أدى إلى أزمات، حيث نتجت بعض الإصابات في ملاعب بعض المدارس.. لقد وجد أكثر

المديرين أن نوعية المصارعة التي يقوم بها المتصارعون خلقت مشكلات في المدارس. لم يكن هناك إشكال عند المديرين في التفريق بين سلوك التقليد الـذي بـدؤوا بمـشاهدته فجأة وأنواع السلوك التي حصلت قبل وصول برامح المصارعة.

فأنواع السلوك التي ظهرت أثناء إجراء مباريات المصارعة التي تم بنها في التلفاز والتي تضمنت ضرب الرأس، ورمي بعض المتصارعين بعضهم على الأرض، وقفز بعضهم على بعض، وضرب الأعين وشد الشعر والضرب في المناطق الحساسة في الجسم، أدت إلى ضرورة وجود الإسعافات الأولية في المدارس لإسعاف إصابات مثل الكسور ونقدان الوعي والجروح التي تطلبت الذهاب إلى غرفة الطوارئ أو عناية طبية مباشرة. مع أن معظم الأطفال الذين كانوا طرفاً في مثل هذه السلوكيات كانوا كباراً ليميزوا بأن المصارعة التي كانوا يشاهدونها هي مزيفة غير حقيقية، ولكن مشل هذه المعلومة لم تثن العديد منهم عن عاولة التقليد. ورغم ذلك نرى أن مثل هذه المبرامج لا تزال تبث في التلفاز دونما إحساس بالمسؤولية تجاه الأطفال وسلوكياتهم الحالية والمستقبلية. وفي هذا الإطار ننادى كتربويين وباحثون آخرون إلى تخفيض عدد مرات ظهور مثل هذه البرامج، وعلى وزارات التربية والتعليم أن تقوم بإعداد برامج تثقيفية عن مثل هذه البرامج المتلفزة وغيرها لمجابهة آثارها على الأطفال وسلوكياتهم.

#### الإثارة غير الهادفة

بساطة إن مجرد تقليد ما يشاهد في وسائل الإعلام هو وسيلة واحدة فقط من مشاهدة العنف التي تساهم في نتائج سيئة لدى الشباب. وهناك عملية نفسية أخرى شائعة بين الباحثين والدارسين وهي تخفيض الحساسية (الإثارة غير الهادفة). وتحدث هذه العملية عندما ننفعل في موقف لا يتطلب الانفعال الكبير الذي لا يحت بصلة لمثل هذا الموقف. فمثلاً إن معظم الناس ينفعلون عندما يرون أفعى متجهة نحوهم. إن الاستجابة الفيزيولوجية التي يمرون بها وهي عبارة عن رد فعل طبيعي عند الإنسان في مواجهة أي خطر أو أمر طارئ. ولكن الشخص الذي يقضي وقتاً طويلاً مع أفعى غير سامة يعلم أنه لا حاجة للهرب أو مهاجمة الأفعى، ومع الوقت يتكيف الجسم مع البيئة فلا حاجة عند ذلك لازدياد ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أية تغيرات

عضوية أخرى نتيجة الخوف من الأفعى. وبنفس المنظور، إن التعرض لعنف برامج الإعلام وخاصة التي تقدم أعمالاً عدوانية شديدة أو مشاهد الإصابات المؤلمة تسبب في البداية رد فعل انفعالي شديداً لدى المشاهدين، ومع مرور الوقت ومع التكرار في مضمون التسلية والاستراحة، نجد الكثيرين من المشاهدين يظهرون تناقضاً في الانفعال وفي ردود الفعل لمشاهد العنف والإصابات. لقد وثقت الدراسات أن ردود الفعل الانفعالية غير الهادفة تؤدي إلى خفض في الاضطراب الانفعالي ودرجة الاستثارة أثناء مشاهدة العنف.

والمزعج في الموضوع، أن الدراسات أظهرت أن التقليل من الإحساس يؤدي إلى أن الأطفال ينتظرون أكثر فيأكثر ليستدعوا الكبار للتدخل لمشاهدة المناظر التي يشاهدونها. إن لدى شباب اليوم فرصاً أكبر في الإحساس بعنف وسائل الإعلام أكثر من ذي قبل، إذ لديهم في هذه الأيام المثات بل الآلاف من القنوات الفضائية والآلاف من أفلام السينما والفيديو وألعاب الفيديو ويستطيعون مشاهدة كبل هذه الأشياء فرادى في غرفهم ومع غيرهم من الأصدقاء والأصحاب.

ومن الآثار الشائعة نتيجة مشاهدة العنف زيادة في المشاعر العدائية. يعتقد بعض الأفراد أن العلاقة المتينة والمحتمة بين العداوة المستحكمة ومشاهدة العنف تظهر ببساطة أن الناس الذين يتصفون بالعدوائية أكثر ميلاً إلى اختيار العنف كوسيلة ثرفيه. وهذا حقيقي في معظمه، أي أن الذين يتصفون بالعدوانية هم أكثر اجتذاباً إلى مشاهدة العنف من غيرهم. ولكن البحث العلمي يظهر أن العلاقة هي في اتجاهين.

وإن الدراسة الميدانية التي أنجزت سنة 1992 تفسر هذه العملية بوضوح. لقد 
ذهب باحثون في كيوبيك إلى دور السينما، وسألوا المرتادين لها بأن بملشوا استطلاعاً 
عن العدوانية قبل مشاهدة فيلم اختاروه وبعد مشاهدته. وقد أظهرت النتائج أن 
المشاهدين من كلي الجنسين -الذكور والإناث- الذين اختاروا فيلماً عنيفاً كانوا في 
البداية أكثر عدوانية من الذين اختاروا فيلما عادياً لا عنف فيه.

وهذا يظهر أن الأشخاص الذين كانوا عدوانيين من قبل كانوا أكثر ميلاً لفيلم عنف من فيلم لا عنف فيه. بل وأكثر من ذلك، إن مستويات المشاهدين العدوانية كانت أعلى حتى بعد مشاهدة فيلم العنف. ومرة أخرى تفند الدراسة بعسض الأفكار الشائعة التي تقول إن مشاهدة العنف تساعد على التخلص من زيادة العدوانية بل هي على العكس من ذلك.

ما هي عواقب هذه العدوانية المتزايدة بعد مشاهدة العنف؟ غالباً ما تتدخل هذه العدوانية في القدرة على التفاعل البيني الشخصي. ومن مظاهر هذا التأثير ما اصطلح عليه (الانحراف العدواني المتزايد). لقد قامت دراسة سنة 1998 بتفسير هذه النتيجة عبر تجربة أجرتها على أولاد وبنات من سن (9-11) سنة حيث تم الطلب منهم اللعب بألعاب فيديو (لعبة أو لعبتين): إحداهما رياضية غير عنيفة، والأخرى كانت نسخة من المورتال كوميات 2 (لعبة فنون عنيفة جداً). وبعد اللعب تمت قراءة خمس تصص للأطفال تنضمن حوادث مستفزة حيث كان القصد منها غامضاً.

على سبيل المثال، في إحدى القصص، يتم ضرب طفل من الخلف بكرة ولكن لا يعرف الشخص الذي قذف الكرة، من نفس جنس المشارك الباحث، عن عمد أو مصادفة. وعند الإجابة على الأسئلة بعد سماع القصص، أظهر الأطفال الـذين لعبـوا لعبة الفيديو العنيفة مشاعر سلبية تجاه الذي قذف الكرة أكثر من أولئك المدين لعبوا لعبة الفيديو غير العنيفة، وقالوا إنهم يردون على ذلك بأنفسهم إذا كـانوا في نفس الموقف. وهذه الزيادة في العدوانية أو التشاحن ليست بالضرورة قصيرة الأمد. فتجربة منة 1999 نظرت إلى النتائج الشخصية الداخلية لتكرار أعمال العنف في الأفلام. طلب الباحثون، عشوائياً، من كلي الجنسين ذكوراً وإناثاً من طلاب الجامعة مشاهدة أفلام تشتمل على عنف وأفلام خالية من العنف لمدة أربعية أيام متتالية. وفي الييوم الخامس وضع المشاركون في موقف إما لمساعدة أو لإعاقبة حظوظ شبخص آخر في الحصول على وظيفة في المستقبل. وأشارت النشائج المفاجشة إلى أن كليهما: الـذكور والإناث الذين تلقوا الجرعة اليومية من الأفلام العنيفة كـانوا أكثـر رغبـة في إضـعاف حظوظ ذلك الشخص في الحصول على الوظيفة بغض النظر عنن معاملته لهم مسواء أكانت جيدة أو مهينة. فمشاهدة العنف المتكور يزود المشاهد بوضوح مـا يطلـق عليــه الباحثون (الإطار العقلبي لاستمرار العدوانية والنشاحن) اللذي يبدمر التفاعلات الحيادية وكذلك تلك المرتبطة بالاستفزاز.

وهذه مجرد بعض الدراسات التي تفسر بعض النتائج غير الصحية السيئة للعنف في وسائل الإعلام. ولكن ماذا تشكل هذه الدراسات ومدى مصداقية تعميمها؟ مع أن الإعلاميين المتحدثين باسم وسائل الإعلام يرون هذه النتائج على أنها غير ثابتة وغير مستقرة، إلا أن التحليل الفكري والعميق الذي يجمع نتائج كل هذه الدراسات لكل موضوع معين تظهر غير ذلك.

لقد جمع هذا التحليل نتائج 217 دراسة تجريبية ظهرت ما بين سنة 1957 واشتملت على دراسات منشورة وغير منشورة أقرت العلاقة بين مشاهدة العنف وبين العديد من أنواع السلوك الإجرامي. ومع أن حجم التلازم مختلف بالاعتماد على عمر المشارك والبرنامج المشاهد، هناك ارتباط هام لوحظ عند المشاهدين من كل الأعمار وكل البرامج

## وسائل الإعلام والمهارات الماطفية لدى الأطفال

هناك أبحاث تمت للكشف عن الآثار المستقبلية على المدى الطويل للطفل نتيجة للتعرض لوسائل الإعلام، فقد بينت كثير من الدراسات أن وسائل الإعلام توثر بشكل أو بآخر على المهارات العاطفية لدى الأطفال. كما تبين أن البرامج التلفزيونية تساهم في سلوكيات الأطفال العدوانية. وهناك كثير من الأبحاث التي بينت إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن يكون لها نفس الضرر على سلوكيات الأطفال العدوانية. ولكن يمكن الحصول على مزيد من وسائل الإعلام التي تعتمد على برامج تعليمية تحث الأطفال على زيادة الإيثار للطفولة، والتعاون، والتسامح مع الأخرين، فكثير من الأطفال يكتسبون خبراتهم وتجاربهم نتيجة للتعرض لوسائل الإعلام المختلفة.

#### وسائل الإعلام والتطور العاطفي

الأطفال بحاجة إلى مهارات عاطفية لتشكيل العلاقات مع الآخرين. وفي الواقع، فإن قدرة الاعتراف وتفسير العواطف في الآخرين هــو لبنــة أساســية في علــم الـنفس التنموي الاجتماعي على حد سواء، وقد تبين بأن وسائل الإعلام وبالأخص التعرض لشاشة التلفاز، تلعب دورا حاسما في تطور الطفيل العياطفي، ويجبب التركيبز علمي المحتوى المقدم في شاشات التلفاز.

كما وتعد شاشة التليفزيون نافلة صغيرة يرى فيها الطفل وهو في بيته العالم الخارجي، يتقمص الأدوار من خلالها، ويرى مشاهد من بلاد بعيدة ونماذج من سلوكيات الآخرين ويصور له شخصيات بطولية من الحقيقة والخيال والمغامرة يكون لها الأثر الكبير على نمو عقلية الطفل وتقوية مداركه، وتعد برامج الأطفال وسيلة ذات حدين فإما أن تكون المعلم والمثقف والمسلي والمربي وفي نفس الوقت قد نجدها المضر والمضيع للوقت والمؤثر سلباً.

كما وتشير إحدى الدراسات إلى أن الطفل يبدأ بالانتباه ومتابعة التلفزيون قبل سن الثانية وتكون علاقته وطيدة بعد هذا السن تدريجياً إلى عمر المراهقة وأمام تلك الحقيقة بدأ النخطيط العلمي في الدول المتقدمة للاستفادة منه في قضايا التربية والتعليم والتثقيف والسياسة وصارت برامجه الجذابة تحدد كيف يستخدم الطفل وقته، وأصبحت له السيطرة في عملية التنشئة الاجتماعية.

كما يتفوق التلفزيون من خلال برامجه المقدمة للأطفىال على وسائل الإعلام الأخرى لما به من إمكانيات ومميزات حيث تتجاوز مشاهدته بالطفىل حدود المكان والزمان، كذلك تنخطى حاجز الأمية، ويكن الأطفال له عاطفة شديدة فيمتلك عناصر قوة تقنية مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، كالموسيقي والمؤثرات البصرية والصوتية والخدع السينمائية وتوزيع الإضاءة والديكور.. وترتبط شدة الرغبة لمدى الطفل في مشاهدة التلفزيون عندما تنجح هذه البرامج في إثارة مشاعره وجذبه بالمؤثرات المختلفة، والطفل يميل بطبيعته في سن مبكرة إلى مزج الحقيقة بالخيال.

كما أن طفل هذه الأيام يتعرض لمثيرات كثيرة في المجتمع تستفز لديمه الرغبة في إنتاج العنف، فالطفل يقوم بإعادة ما يراه من ثقافة العدوان والعنف في المشاهد الدرامية بأنواعها المختلفة ليحولها إلى واقع يعاني منه المجتمع. . ويظهر عدوان الطفل لمشاهد وصور ماثله أمام عينيه كما أنه كثيراً ما يجد أن الكيار بلجئون إلى حل

مشاكلهم بالعنف سواء في حياتهم الفعلية أو في المشاهد التلفزيونية، فيتربى على أن العنف أهم وسائل التفاهم والتعاطي مع الحياة.

لذا لا بد من ملاءمة المضمون الذي يشاهده الطفل للقيم والأخلاق التي نريده أن يتحلى بها، والاهتمام بسفل وقته بأنشطة متنوعة كالرياضة والقراءة والتنزه وتؤكد تجارب العمل مع الأطفال قابلية استخدام الرسوم المتحركة في تعديل السلوك وتبني سلوكبات جديدة واتساع نطاق التأثير على قدرة الطفل الثقافية والعقلية.

كما أن الأطفال يتعلمون من التلفزيون كيف يتـصرفون في المواقـف المختلفـة، وقد يتصف تصرفهم بالخشونة إذا دعت الظروف إلى ذلك، وتؤكد أنه كلما استمر الطفل في مشاهدة برامج العنف والغضب فإنه يتغذى ويتعلم منها خاصة إذا كان لديه ميل طبيعي إلى هذا النوع من السلوك. وقد اهتم علماء الاجتماع والإعلام والتربية بالتأثير السلبي الناجم عن مشاهدة الأطفيال للتلفزيون وأقبلام الكبارتون لسباعات طويلة، فقد خلصت دراسة أعدتها الأكاديمية الأمريكية لرعاية شؤون الأطفال إلى أن الطفل يقضي 900 ساعة سنوياً في المدرسة مقابل 1023 ساعة أمام التلفزيون بما يعني أن الطفل الذي يشأهد عمدل ثلاث ساعات يوميا سيكون قد شاهد قبل ببلوغه 16 عاما 88 جريمة و100 مشهد عنف، كما أكدت الدراسة أن مشاهدة التلفزيون لفرة طريلة تؤدي إلى حياة جامدة قليلة الحركة بالإضافة إلى ما تنتضمنه تلك الأفلام من عنف وعدوانيه وخيال، فنبهت الدراسات في هذا الجال إلى خطورة ما تحمله تلك الأقلام من تأثيرات سلبية على تنشئة الطفل وسلوكياته، إنما تحمل أفكاراً وثقافة غريبة عنا، كما تنصبح شخنصياتها غريبة عنا، وأظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن الشخصيات التي يقلدها الأطفال في معظمها تمارس العنف والسلوك العدواني، وقد تبين أن الذكور أكثر مشاهدة من الإنباث لهذه الأفلام إذ بلغبت نسبتهم 82%، وأن نسبه العنف في أفلام الكارتون الغربية تصل الى 99% عا يؤدي إلى الخطر الـذي يهـدد الأطفال نتيجة العنف والعدوان الذي يجدونه في أفلامهم ومسلسلاتهم الكارتونية.

وتشير الأبحاث إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة قادرة على تحديد وتمييز العواطف الأساسية مثل السعادة والحزن، والخوف التي يعاني منها الأطفال الـصغار، إلا أن الأطفال بميلون إلى تذكر المشاعر التي يعيشها الناس أفضل من تلـك الـتي تعيـشها شخصيات الدمى المتحركة والرسوم المتحركة، وكثير من بـرامج الرسـوم المتحركة لا تركز على العواطف للأطفال الصغار وحتى سن الثامنة. ومع ذلك، فالأطفال، خاصة الفتيات، اللواتي مـن المـرجح أنهـن يقمـن بتـذكر الشخصيات العاطفيـة أكثـر مـن الذكور.

بينت الدراسات بأن الأطفال يبدؤون بتفهم الشخصيات العاطفية بعد سن الثامنة، إلا أنهم في أقل من هذا العمر تكون المشاعر العاطفية لمديهم أكثر تعقيداً، وهناك أبحاث قليلة تدل على هذه النتيجة، على الرغم من أن مرحلة ما قبل المدرسة فإن الأطفال يقومون بالحصول على المعلومة من التلفاز أكثر من أي وقت آخر، وبرنامج (شارع سمسم) الذي تم عرضه في عقد 1980، قام بلعب دور بارز في تحقيق أهداف المناهج المدرسية.

وحاول شارع سمسم المساعدة في مواجهة مرحلة منا قبيل المدرسة، وقيد بين علماء علم النفس التنموي ووسائل الإعبلام على حيد سنواء بيأن وسنائل الإعبلام وبالأخص شاشة التلفاز تلعب دورا حاسما في تنمية الأطفال عاطفياً.

ومع ذلك، للتأكد من الآثار الطويلة الأجل لمشاهدة المحتوى المعروض على شاشة التلفاز لمرحلة الأطفال ما قبل المدرسة وتأثيره على التنمية العاطفية للأطفال. وقد وجد الباحثون أن الأطفال الأكبر سنا يمكنهم التعرف على المزيد من العواطف المعروضة على المتلفاز.

ورجد الباحثون أن الأطفال بقومون بتعلم الدروس الاجتماعية والعاطفية في كثير من الأحيان. وبعبارة أخرى، يقومون بالنعرف على كثير من المعتقدات، مشل الاحترام، والتبادل، والولاء، من حول العلم والتاريخ، أو الثقافة. والفتيات يتعلمن أكثر من نظرائهن الفتيان من البرامج التلفازية بشكل عام، ويعزى هذا الاختلاف بين الجنسين إلى حقيقة أن الفتيات يروق لهن مشاهدة البرامج التي تركز على العواطف والأعراف والتقاليد، بينما كثير من الفتيان يركزون على البرامج التي تركز على العنف والإثارة والحركة.

وكثير من البحوث بينت بأن الأطفال وفي الدراسة الابتدائية بمكن أن يتعلموا أكثر من غيرهم من الفئات، ويمكن نقل الـدروس والتجـارب العاطفيـة المستقى من برامج التلفاز إلى واقع الحياة الحقيقية.

وقد بينت كثير من الدراسات بأن المشاعر والأحاسيس التي يبديها الأطفال تكون بدرجات متفاوتة فقد بينت كثير من الدراسات بأن الأطفال ما قبل المدرسة لا يتأثرون بمشاهد الخوف والعنف كثيراً إلا أن نظراءهم الأكبر منهم سناً يقومون بالتأثر أكثر بمشاهد الخوف والعنف، وكذلك بالنسبة للمشاهد العاطفية فالأطفال الأقل سناً لا يتأثرون كثيراً بالمشاهد العاطفية ، بالعكس مع نظرائهم الأكبر مسناً فإنهم يتأثرون بالمشاهد العاطفية أكثر من الأطفال ما قبل سن الدراسة.

وقد أجريت مؤخراً دراسة للبالغين، وقد قسمت إلى مجموعتين مجموعة يشم تعرضها لبرامج خيالية (رومانسية، وروايات تشويقية، وأفلام رعب وخيال)، وتم تعريض المجموعة الأخرى لبرامج واقعية مثل (العلوم، والبرامج الحوارية السياسية، والفلسفة وعلم النفس)، وقد بيئت الدراسة بأن المشاهدين المذين تعرضوا للبرامج (رومانسية، وروايات تشويقية، وأفلام رعب وخيال) هم أكثر عاطفية من نظرائهم، أما بالنسبة للذين تعرضوا لبرامج (العلوم، والبرامج الحوارية السياسية، والفلسفة وعلم النفس) أكثر قدرة من غيرهم على المشاركة الاجتماعية، كما أنهم أقل عاطفة من نظرائهم، ومن خلال هذه الدراسة يمكن تطبيق هذه الدراسة على الأطفال فيجب التركيز على المحتوى والمادة المعروضة على شاشات التلفاز من أجل استفادة الطفل.

# وسائل الإعلام، ومبناعة الخوف، والقلق لدى الأطفال

تشير كثير من البحوث على قدرة وسائل الإعلام في إثارة مشاعر الأطفال وركزت بأن المسلسلات والأفلام الكرتونية المخيفة تعمل على إثارة مخاوفهم والفلق. مثل أفلام (وحش البيت، وهاري بوتر والعنقاء) وهذه المسلسلات هي مجرد أمثلة على محتوى الرعب المليئة الموجهة للأطفال. أفلام ديزني الكلاسيكية مشل كما بمبي، سنو وابت، والملك الأسد يمكن أيضا أن تكون مزعجة للأطفال الصغار جدا. حتى البرامج المصممة لتكون مخيفة تسبب أحيانا الحقوف بين صغار السن. إلا أنه يجب

التركيز على المحتوى فيمكن أن نقوم بإنشاج مسلسلات كرتونية تعمل على تقديم المساعدة والعون للإنسان، فعلى سبيل المثال، مسلسل تلفزيوني يضم مخلوق ديناصور كبير تعمل على مساعدة الناس.

وعلى الرغم من أن معظم انتباه الباحثين تركز على كيفية تأثير العنف في وسائل الإعلام على السلوك الشخصي للأطفال والمراهقين، هناك دليل متنام على أن مشاهدة العنف تولد الخوف والقلق الشديدين عند المشاهدين المصغار. على سببل المثال، في دراسة مسحية 1998 شملت أكثر من 2000 طالب في النصف الثالث إلى الصف الثامن في ولاية أوهايو الأمريكية كشفت أنه كلما زاد عدد سباعات مشاهدة التلفاز زادت أعراض المشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب والإجهاد البذي يعقب الصدمات النفسية وبالمثل في دراسة 1999 شملت آباء أكثر من 500 طفل في مدارس الروضة إلى الصف الرابع في مدينة رود آيلانـد الأمريكيـة كـشفت أن كميـة مـشاهدة الأطفال في غرف النوم الخاصة بهم متلازمة بشكل كبير مع تكرار اضطرابات النوم. وفعلاً إن 9% من الآباء المستطلعين قالوا إن أطفالهم عانوا من كموابيس على الأقمل مرة في الأسبوع نتيجة مـشاهدة التلفـاز. وأخـيراً ورد في بحـث قــومي عـشـواثي علــي مستوى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999 أن 62% من آباء أطفيال تمتراوح أعمارهم ما بين الثانية والسابعة عشرة قبالوا إن أطفيالهم عبانوا من الخبوف البشديد بسبب شيء شاهدوه من خلال برنامج تلفزيوني أو من خلال فيلم سينمائي. ومن خلال دراستين مستقلتين تثبت أن وجود واستمرار ذكريات نشطة وحيمة مسن الخبوف والرعب تتركها مشاهد العنف في وسائل الإعلام بأنه كوني وظاهرة عامة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم. وجد أن 52% من الطلاب الذين استطلعت آراؤهم حول الرعب والخوف في جامعتي ويسكنسن وميتشغان عبانوا من اضطرابات في الأكبل والنوم، و22% منهم عانوا من بقاء المشاهد العنيفة في غيلتهم، و35% عانوا من خوف شديد للمواقف التي شاهدوها في البرامج أو الأفلام بعد حين. وأن أكثر مـن ربـع الطـلاب المستطلعة آراؤهم قالوا إن آثار البرنامج والفيلم الذي شوهد منذ 6 سنوات بالمعدل ما زال في غيلتهم إلى وقت سؤالهم عنه.

وهناك عدد كبير من الأفراد يعزون خوفهم، من حيوانات معينة مشل الكلاب والقطط والحشرات، إلى تعرضهم في الطفولة لشخصيات في الرسوم المتحركة مشل اليس في بلاد العجائب والجميلة والوحش أو إلى أفلام العنف. والمزعج في الأمر أن مثل هذه الآثار يمكنها أن تؤدي إلى أمراض جسدية وتـؤثر على الدراسة ونـشاطات عادية أخرى وخاصة عندما تعرقل النوم لفترات طويلة من الوقت.

وفي الجزء الأكبر، ما يرعب الأطفال في وسائل الإعلام يتعلق بالعنف أو التهديد المدرك للعنف أو الأذى، ومن المهم ملاحظته هو أن آباء أطفال العشر صنوات من العمر يجدون أنه من الصعب التنبؤ يردود فعل الرعب عند أطفالهم عند مشاهدتهم للتلفاز والأفلام، لأن مستوى النمو المعرفي عند الطفل يؤثر على كيفية إدراكه وعلى الاستجابة للحوافز الإعلامية. قام عدد من الباحثين بدراسة لاكتشاف الاختلافات التطورية أو النمائية في استخلاص ردود فعل الرعب والخوف الإعلامية المرتكزة على نظريات واستنتاجات التطور المرفي. أظهرت الدراسة أن بعض الصور الإعلامية والأحداث تصبح أقل إزعاجاً للأطفال، وهم في مرحلة النضج المعرفي، بينما تصبح أشياء أخرى أكثر إزعاجاً

وكتعميم أولي، إن أهمية الظهور تقل كلما تقدم الطفل في العمر. فالدراسات التجريبية والاستطلاعية تدعم وتؤيد الاستنتاج العام الـذي يقـول إن أطفال مرحلة الحضانة والروضة (3-5 سنوات) هم أكثر احتمالاً للرعب والحوف من أشياء تبدو مخيفة ومرعبة وغير مؤذية أكثر من أشياء تبدو جذابة ولكنها مؤذية.

والتعميم الآخر هو أنه كلما نضج الأطفال أصبحوا أكثر الزعاجاً من الواقعية وأقل استجابة للأخطار المتخيلة المعروضة في وسائل الإعلام. وهذا الستغير نباتج عن الاتجاهات النطورية في فهم الأطفال للتمييز بين الواقع والخيبال. وبسبب هذا فبإن أطفال المرحلة الابتدائية بصبحون عرضة للخوف النباتج عن الأخبار والبرامج الواقعية الأخرى.

واستنتاج آخر عام هو أنه كلما كبر الأطفال يخافون من مشاهد تتعلـق بمفـاهيم مجردة أو أكثر تجريداً مثل مشاكل العالم والمخاطر البيئية غير المنظورة. إن كل ما ذكرناه سابقاً يزودنا بأدلة دامغة على أن النمو والحياة بالسماح غير المقيد لمشاهدة العنف في وسائل الأعلام على أقل تقدير، ليس صحياً أبداً للصغار. ولكن العنف في وسائل الإعلام يدخل بيوتنا تلقائياً من خلال أجهزة التلفاز ويسوق بفاعلية إلى الأطفال والمراهقين رغم تصنيف المحتوى على أنه للكبار فقط.

وأكثر من ذلك، إنه من الصعب جداً نشر الرسالة بأن العنف في وسائل الإعلام مؤذ. وهناك عنصر مهم لهذه الصعوبة وهو أن التسلية والترفيه العنيف عمل مغر، وأن صناعة الترفيه تمتنع عن توصيل معلومات تقترح أن إنتاجها مؤذ وضار. وهناك تحليل هام يقارن الدلائل العلمية المتراكمة بالوسائل التي تقدم القضية للآباء في الصحافة والإعلام، كشفت أنه كلما أصبحت الدلائل عن تأثير ترويج العنف في وسائل الإعلام أقوى استنجت النفطية الإخبارية أن العلاقة كانت أضعف وأضعف. ويحتاج الأباء إلى أن يتلقوا معلومات أفضل حول الأثار المترتبة على العنف في وسائل الإعلام، وكذلك يحتاجون إلى وسائل ملائمة وأكثر صدقية لفهم ما يجب توقعه من برامج التلفاز والأفلام أو ألعاب الفيديو.

كما ويحتاج الآباء أيضاً إلى استراتيجيات التربية الصحيحة التي تساعدهم على عابهة بعض الآثار السلبية للعنف في وسائل الإعلام على الأطفال. إن الأعاث في على سبيل المثال، قد اكتشفت وسائل فعائة لإعادة الأسان إلى الأطفال الذين عانوا من الخوف والرعب نتيجة تعرضهم للعنف من وسائل الإعلام، إن استراتيجيات التأقلم مع الخوف الناجم عن وسائل الإعلام تحتاج إلى تصميم مناسب لعمر الطفل. وقد ثبت أن استراتيجيات التأقلم المصامت هي الأفضل للأطفال حتى سن السابعة. وهذه تنضمن سحب الأطفال من المواقف المخيفة أو المرعبة، وإفاءهم، والاهتمام بهم عاطفياً، وتفريغ أحاسيسهم. أما من سن الثامنة فما فوق فيمكن أن يستفيدوا من سماع تفسيرات منطقية لماذا هم في أمان. فإذا كان ما شاهدوه هو من ضرب التخيل والخيال، يساعد الأطفال في هذه المجموعة العمرية أن يتم تذكيرهم بأن ما شاهدوه لا يمكن حدوثه. وإذا كان البرنامج يعرض أحداثاً مرعبة يحكن حدوثها أو حصولها يمكن أن يقدم للأطفال الكبار معلومات حول ما شاهدوه

أنه لا يمكن حدوثها لهم أو يتم إعطاؤهم إرشادات أو تعليمات تحصنهم وتمكنهم مبن مواجهتها ومنعها من الحدوث أو الحصول.

ولقد بدأت الأبحـاث لتوهـا لاكتـشاف اسـتراتيجيات الوسـاطة الـتي يمكـن أن يستخدمها الآباء والمدرسون، بالنسبة لخفض تأثير العنف المروج للعدوانية.

# شأشة التلفزيون وإخافة الأطفال

أجربت كثير من الدراسات تبين فيها أن معظم أطفال المدارس الابتدائية شهدوا ردود فعل الحتوف على المدى القصير نتيجة عرض لأفلام ومسلسلات كرتونية غيفة وعلاوة على ذلك، فإنه أجريت كثير من الدراسات التي بينت بأن الآباء والأمهات لحوالي 62% من الأطفال من أعمار السنتين إلى السبعة عشر عاماً متفقون على أن المسلسلات والأفلام المخيفة على شاشة التلفزيون تقوم على إخافة أطفالهم. بما يؤدي بطبيعة الحال لانعكاسات القلق وردود أفعال عاطفية على المدى الطويل.

وقد تم إجراء دراسة لأكثر من 2000 من أطفال المدارس الابتدائية والمتوسطة وتبين بأن التلفزيون كان مرتبطا بـالأعراض الـتي تـوثر علـى الأطفـال مثـل القلـق، والاكتئاب، جراء مشاهدة التلفاز لأكثر من ست سـاعات ووضـع الأطفـال اليـوم في خطر أكبر لوجود التلفاز في غرف النوم وقرب أسرتهم.

وهناك دراسة لقرابة 500 طفـل مدرسـة ابتدائيـة، وجـد بـأن الأطفـال الــذين يشاهدون التلفزيون قبل وقت النوم يجدون صعوبة في النوم، ويكونــون أكثــر قلقــاً في النوم، من أقرانهم الذين لا يشاهدون التلفاز وقت لنوم.

# وسائل الإعلام وفساد الأخلاق

أحد الانتقادات التي وجهت ضد وسائل الإعلام في كثير من الأحيان هي أنها تساهم في فساد الأخلاق لدى الكثيرين. والواقع أن استطلاعا حديثا للرأي ذكر أن 70 في المائة من الأميركيين فلقا جداً من وسائل الإعلام جراء الثقافة المطروحة على شاشاتها (بما في ذلك أفلام التلفاز والسينما)، إذ أن في هذه الأفلام خفض لمعابير أخلاقية، كما أن هناك قلق من كثير من الشباب بأنهم من خلال وسائل الإعلام يقومون بالتعرف على ضائتهم وعلى ما يريدون من إشباع غرائزهم، بسهولة جداً

يمكن أن يجد الأطفال قصصا وأفلاماً عن العنف، والاختلاط الجنسي، والسرقة، والجشع، والقصص الخيالية، وعلاوة على ذلك يمكن أن يشاهدها على أرض الواقع من خلال الإنترنت.

والإعلام بوسائله الصحفية والإذاعية لا يقتصر على التعلم فحسب، وإنما ينشر الثقافة والاتجاهات الحديثة البناءة بين الجماهير. ولابد لأجهزة الإعلام والثقافة الموجهة للطفل أن ترمي إلى غاية تربوية أخلاقية لها أهميتها في حياة الطفل ليتعود منذ الصغر على التمسك بالقيم واحترام العادات والتقاليد ليتوافق في حياته مع حياة المجتمع دون تناقض أو اصطدام.

وفي بعض الدراسات تقول: أن الأطفال يتأثرون بما يوجه إليهم مسواء من الكبار مباشرة أم من وسائل الإعلام وبخاصة التلفزيون لأنه يـؤثر علـى حاسـتين من حواسهم في آن واحد وإن سرعة تأثرهم هذه تعزى إلى أنهم ما زالوا في عصر الانطباع وتقبل المؤثرات الإيجابية.

ويجب أن ندرك جيعاً أن الثقافة ليست سلعة تطرح في الأسواق بهدف الحصول على الأرباح، وإنما هي صدفة تقدمها الدولة مساهمة منها في الوصول إلى مستقبل أفضل، فمشاكل التنمية والتقدم لا يحلها المال وحده، ومفتاح الحل السليم يكمن في إعداد القوة البشرية وتعليمها وتثقيفها وتبصيرها بحقائق الأمور وتدويرها بالأساليب الحديثة في شتى الجالات والتحول الاجتماعي ليس أموالاً تنفق وحسب وإنما هو تحرير الإنسان المعاصر من التقاليد الجامدة والنظم البالية والعمل على تفهمه لحياة العصر الذي يعيشه، وهذا ما يجب أن تستهدفه البرامج الإعلامية ليتسنى للجميع المساهمة في تطوير المجتمع والنهوض به.

بما أن وسائل الإعلام هي المدرسة الكبرى للمجتمع. فإننا نطالب المدرسة الرسمية بتحديث برامجها وتنقية أساليبها فكذلك من باب أولى أن نتوجه بمشل هذه المطالبة إلى ما لدينا من وسائل إعلامية وأهمية وسائل الإعلام البوم تأتي من حقيقة كونها تخاطب الجمهور بأكمله فحينما تتأثر الأم ويتأثر الأب أو يتأثر المعلم وهم دون ريب متأثرون فإن الأطفال أيضاً يتأثرون بعاملين مؤثرين في آن واحد هما: التأثر

بالوسيلة مباشرةً والتأثر كذلك بمن حواليهم من الكبـار عجـاراة لهـم بفعـل المـشاركة الوجدانية.

وإننا نتوخى من وسائل الإعلام بوصفها المؤثرات أن تكون لدى الطفل ما يمكن أن نسميه الولاء الفكري والانتماء الاجتماعي والارتباط الوجداني وأن التنشئة الاجتماعية بعد النمو الاجتماعي إنما يعنيان شيئاً واحداً وأن كليهما يقترنان بعملية التعلم الاجتماعية سواء أتم هذا التعلم في قاعات الدرس في المدرسة أم المنزل فالمعلم هو الممثل في المجتمع ويبشر برسالة تربوية ومتى يعمل في الإعلام يثبت أركان هذه الرسالة في جميع أحوال أفراد المجتمع بما فيه أبناؤه من الأطفال والشباب وهم حوالي نصفه وإنما نرمي إلى أن نحول الطفل من مجرد فرد إلى شخصية اجتماعية وهذه هي التنشئة الاجتماعية له.

إن الأطفال بما لديهم من حيوية فائضة يجبون الحركة الزائدة ولما كان النموذج في الفيلم سريع الحركات كثير الكلمات واقتران الكلمة بالحركة الجسمية فإنهم يأخذون بما يشاهدون فلا قدرة لهم بعدها على أنهم يقاومون. أي أنهم يستسلمون لإدارة النموذج وهذا شيء بدهي إذ لم ثقو لديهم الإرادة بعد.

كما وإن النمو الأخلاقي والاجتماعي للأطفال عملية معقدة مستمرة متشابكة فمرحلة السادسة إلى الثانية عشرة من العمر مثلاً تعتبر مرحلة شاملة وهناك فروقات نفسية مهمة من العمر بين النصف الأول منها (من 5 إلى 9) صنوات والنصف الثاني (من 9-12) سنة ولكن يجب أن نعلم أن هاتين المرحلتين وما قبلهما وما بعدهما من التداخل بحيث لا يمكن الفصل بينهما وبين سائر المراحل السابقة لهما واللاحقة لهما فيجب أن تعي وسائل الإعلام حقائق النمو النفسية والخصائص اللازمة لكل مرحلة فيجب أن تعي وسائل الإعلام حقائق النمو النفسية والخصائص اللازمة لكل مرحلة وما تتطلبه من ضروب القصص وأنواع الأفلام فإنها تكون قد أعدت برامجها وهيأت مستلزماتها كما يتطلع إليه الأطفال وحين نتحدث عن تنمية أبناء الأمة فإنما نريد بذلك النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية.

كما أجريت كثير من الأبحاث ركزت على كيفية صياغة وسائل الإعلام لـشكل الأطفال لا سيما الأخلاقية. وقد كتب الباحثون على نطاق واسع بشأن الكيفيـة الـتي تؤثر على وسائل الإعلام للطفولة السلوكيات، صواء النفسية والشخصية والمعادي للمجتمع. لكن لو أنهم دفعوا القليل من الاهتمام للدروس الأخلاقية يتعلم الأطفال من وسائل الإعلام التي قد يكون وراء هذه السلوكيات. الأخلاقية التنمية في الأطفال يتبع المسار التنموي يمكن التنبؤ بها. عندما قدمت مع معضلة أخلاقية، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية القاضي عادة ما كما عمل خاطئ أو غير صحيحة عندما ينتج العقوبة أو يتعارض مع القواعد المبينة من قبل سلطة الأبوين، فإنها تبدأ في النظر في وجهات نظر متعددة في الحالة، مع الأخذ في الاعتبار نوايا ودوافع المتورطين والاعتراف بالقواعد غالبا ما تكون متضاربة ومتأصلة في المعضلات الأخلاقية. وبعبارة أخرى، الأسباب الأخلاقية تصبح أكثر مرونة من الأسباب الأخرى.

وقد أجريت كثير من الدراسات من بينها دراسة (مارينا كركمر) حول تأثير العنف المعروض على شاشة التلفاز على الأطفال، وعلى الجانب الخلقي للأطفال، وقد تمت مراقبة مجتمع الدراسة لمدة اثني عشر عاماً، وقد تبين بأن الأطفال الدين تعرضوا لمشاهد عنف على شاشات التلفاز وكذلك برامج الخيال، يكونون أكثر عرضة للعدوان في الحياة الواقعية وكذلك فإن الجانب الخلقي لدى الأطفال كان غير سوي. كما أن العنف وتصويره بطريقة كاريكاتيرية، ومشاهدة الأطفال لهذا العنف أكثر واقعية، كما تبين أن هذا العنف لا يركز على العقاب، وغياب رجال القانون الدين يقومون بمعاقبة المنحرفين، يؤدي إلى زيادة تفكيرهم بارتكاب العنف ويحفزهم على السلوك غير الأخلاقي بشكل عام.

والأطفال الذين يشاهدون قدراً كبيراً من العنف وأعمال الحيال، ينظرون إلى العنف مبررين بأنه مقبول أخلاقياً، كما أن العنف مرتبط ارتباطاً كبيراً بالأخلاق، فقد تبين بأن الأطفال الذين يتعرضون للعنف كثيراً يكونون مبتعدين عن الأخلاق في واقع الحياة، أما بالنسبة لنظراتهم الأطفال الذين يتعرضون إلى عنف قليل، يكون المنطق الأخلاقي لديهم عالياً، ولا ننسى دور الآباء في هذه المرحلة في توجيه اطفالهم نحو تعزيز السلوكيات الحسنة، والتقليل من السلوكيات السيئة.

ولـذلك يجب على الآباء والأمهات تشديد الرقابة على الأطفال اللذين يشاهدون العنف. كل هذه الدراسات تشير إلى أن مشاهدة قدر كبير من العنف على شاشة التلفزيون تعوق التنمية الأخلاقية للطفل. ومع ذلك، قد يمكن أيضا أن الأطفال أن يشاهدوا برامج أقل عنفاً، كما يجب تبسيط المشاهد العدائية في البرامج التلفزيونية.

#### دراسات مهمة

قام (مارينا كركمر وستيفن كورتيس) بإجراء دراسة حول مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الخمسة وأربعة عشر عاماً، وقسموا الأطفال إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تم تعريضها لمشاهد من الرسوم الكرتونية ظهرت فيها شخصيات تحبيل العنف، أما في المجموعة الثانية، فقد تم تعرضها لمشاهد من الرسوم الكرتونية لم تظهر فيها شخصيات عنيفة، والمجموعة الثالثة لم يشاهدوا أياً من برامج التلفاز، وقد تبين أن الأطفال عندما يتعرضون لمواقف عنف مثلاً فإن المجموعة الأولى تظهر سلوكيات عنيفة أما بالنسبة للمجموعة الثانية فهي تميل إلى السلوك الأخلاقي، أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد كانت ردة فعلها أخلاقية جداً.

في الواقع، تبين أن التعرض لبرنامج واحد يحتوي على الحيمال بمكن أن يغير الأطفال نحو السلوك العنيف على المدى القصير، وكذلك يمكن أن يمؤثر على الطفل على المدى الطويل.

# وسائل الإعلام والانحراف السلوكي

إن قضية السلوك المعادي في الساحة الإعلامية والآثار الناتجة عن عرضها في وسائل الإعلام، لها نتائج خطيرة على الأطفال وغيرهم، وهذا العنف بطبيعة الحال يبث إما عن طريق التلفزيون أو عن طريق الأفلام أو حتى عن طريق ألعاب الفيديو. واليوم، معظم الآباء في أمريكا يعتقدون أن المسبب الرئيسي لوجود العنف لدى أطفالهم هو وسائل الإعلام، وأن العنف يضر بالجتمع وقد استخدم الباحثون الأساليب العلمية في قياس العنف في وسائل الإعلام المختلفة، وقد تبين بأن تلفزيون الولايات المتحدة الأمريكية بقنواته المتعددة يقوم ببث حوالي 3000 برنامج في السنة وجدت أن 60% من هذه البرامج عبر 26 قناة تحتوي على برامج عدوانية.

وفي دراسة حول السلوكيات الـتي يكتـــبها الأطفــال مــن التعــرض للعنـف في التلفزيون أجريت على عينة من الآباء والأمهات، أشــارت النتاتج إلى أن التلفزيون يعد من أكثر وسائل الإعلام المستولة عن اكتساب الطفل للعنف، وتبين من النتائج أن المواد الأجنبية هي الأخطر في المساعدة على نشر العنف لدى الأطفال حيث يكثر فيها عرض أساليب القتل وإلحاق الفرر بالآخرين، واستخدام القوة في تحقيق الأهداف. لقد أصبحت وسائل الإعلام مشحونة بمحتوى عنفي حقيقي فنشرات الأخبار تكرس لأحداث القتل والانفجارات والدمار والصراعات وطقوس المآسي البشرية، ويتفنن الإعلاميون من اجل إحراز السبق في الإثارة عبر التركيز على المشاهد الأكثر هولأ وقدرة على إحداث الصدمة الإدراكية كما تنسابق الوكالات الإعلامية على النقاط أشد المشاهد فظاعة لأن لها أكبر سوق من حيث الإقبال على بثها. ورضم أننا أسام واقع إنساني حقيقي، فإن المشكلة تكمن في أن هذه المشاهد تعرض مسلوخة عن مياقها التاريخي والسياسي، وتقدم مكفة وكأنها حقيقة قائمة بداتها فيلا اهتمام إعلاميا بتاريخ هذه الأحداث ومسبباتها وأبعادها السياسية الإنسانية، مثلما يندر الوقوف عند نتائج بث العنف على نفسية المشاهدين خاصة الأطفال والشباب حيث الوقوف عند نتائج بث العنف على نفسية المشاهدين خاصة الأطفال والشباب حيث الأخطار والتهديدات.

مناقشة موضوع العنف عبر وسائل الإعلام بدأت في أواخر الخمسينات من القرن المنصرم بجلسات عقدها الكونجرس الأمريكي لمحاولة معرفة مدى تأثير العنف المعروض عبر المرثية والخيالة على المتلقين. وفي الستينيات من القرن المنصرم نبهت لجنة إيزنهاور إلى أن العتف الإعلامي عامل مُساهم يساعد إلى حد كبير على نمو ثقافة العنف بين شرائح المجتمع، وفي سنة 1972 صدر تقرير عن وزير المصحة الأمريكي يُظهرُ قلقاً حول تأثير عنف التلفزيون على الأطفال وتغيير أنماط سلوكياتهم.

وفي الثمانينيات من القرن الماضي أصدر المعهد الوطني الأمريكي تقريره الذي خلص إلى نفس نتائج تقرير وزير الصحة الصادر في 1972، أما التقارير اللاحقة في التسعينيات من نفس القرن الصادرة عن الجمعية النفسية الأمريكية والجمعية الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال؛ فقد خلصت لنفس النتائج السابقة ونبهت بشكل عام إلى أن العنف عامل يساعد على نمو ثقافة العنف في المجتمعات، وخلال هذه الفترة الزمنية والتي دُرست فيها ظاهرة العنف الإعلامي في أمريكا

وحدها – يمكن تلخيص ثلاثـة تـأثيرات رئيـسية يتـأثر بهـا المتلقـي كنتيجـة للعنـف الإعلامي هي: العدوان وعدم الإحساس والحوف.

# العنف المروض عبر نشرات الأخبار

اللافت للأنظار أن موضوع العنف المعروض عبر نشرات الأخبار لم يخضع للدراسة بشكل كاف، ويمكن القول إن أول اهتمام بموضوع العنف في نشرات الأخبار وفي هذه النشرات تضمن تقريرا جرى إعداده بطلب من وزير الثقافة الفرنسي جان جاك اياغون وساهم فيه عدد مهم من الاختصاصيين في ميدان الإعلام المرئبي من علماء نفس واجتماع ومحامين وغيرهم في هذا الجانب.

وكانت الملاحظة الأولى التي تم التأكيد عليها والانطلاق منها في التقرير تتمثل في الاعتراف بتعاظم ظاهرة العنف في مختلف قطاعات المجتمع الفرنسي.. وفي مواجهة مثل هذا الواقع أكد وزير الثقافة الفرنسي في رسالته للجنة المكلفة بإعداد هذا التقرير الذي يتمحور حول العنف في المرثية أكد أن النضال ضد جميع أشكال العنف ورفيض كل أشكال التمييز والبغض، أمور في صلب مبثاقنا الاجتماعي، لذلك ينبغي علينا جمعاً وفي ظل ثقافة تهيمن عليها الصورة - إعادة النظر قيما يتم تقديمه بمصورة شبه متواصلة من مشاهد عنيفة أو عدوانية لها تأثيرها على عقل المتلقين الأكثر شباباً.

وبدأ واضعو هذا التقرير بطرح بعض التساؤلات الجوهرية حول الآثار الاجتماعية والنفسية والسياسية لتعاظم جرعة العنف في البرامج المرئية بما في ذلك نشرات الأحبار. وهذه أول إشارة مباشرة لأهمية دراسة موضوع العنف في نشرات الأخبار. وانطلاقا من هذه الإشارة حظي موضوع العنف الإخباري باهتمام كبير من قبل العديد من الخبراء والصحفيين والمستولين الإعلاميين في بعض وسائل الإعلام العالمية المشاركين في القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذين أكدوا على أهمية التمييز بين مصطلحين هما:

أولاً: العنف الترفيهي ثانياً: العنف الإخباري وأكدوا أيضاً على أن مفهوم العنف الإخباري لم يخضع للدراسة بشكل علمي. والعنف يتفاوت إلى حد كبير حسب النوع والقناة، ولكن بـرامج الأطفال هـي أكثـر عنفا من جميع أنـواع الـبرامج الأخـرى، وتقريبا حـوالي 18% مـن الرسـوم الخارقة والتهريجية من برنامج التلفزيون تحتوي على محتوى عنيف. كمـا أن وسـائل الإعـلام الأخرى تستهدف الشباب فكثير ما تبث وتعرض كثيراً من البرامج العدوانية.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هو ماذا يحدث عندما يتعرض الطفل للعنف والترفيه؟ هناك نظريتان حول هذا السؤال. إحداهما النظرية المعرفية (التي كانت تسمى سابقا التعلم الاجتماعي)، يفترض أن الأطفال يتعلمون الأفكار، القيم والعواطف، والسلوكيات حتى من قبل مراقبة الآخرين في الظروف الاجتماعية الخاصة بهم ويمكن للأطفال تقليد الناس المحيطين بهم أو أنهم يمكن أن يقلدوا شخصيات في وسائل الإعلام. والواقع أن الأطفال والشباب باعتبارها واحدة قادرة على تقليد السلوكيات البسيطة التي تعرض على التلفاز ووفقا لنظرية التعلم الاجتماعي، والأطفال هم أكثر عرضة لتقليد السلوكيات، ويجب أن تتم مكافأة الأطفال لتقليد السلوكيات الحسنة، ولا يجب أن يكافأ الطفل لا سيما في حالة الأفعال المعادية للمجتمع، وعدم المكافأة يكون بمثابة عقوبة.

والأطفال هم الأكثر عرضة للتعلم من النماذج المعروضة على التلفاز وهذا ما توضحة النظرية المعرفية الاجتماعية، التي تبين هذه كيف يمكن للأطفال الحصول على سلوكيات جديدة جراء مراقبة وسائل الإعلام. وإن (رويل هاو) حبذ النظرية المعرفية التي تركز على الآثار الطويلة الأمد جراء التعرض لوسائل لإعلام. ويفضل ضرورة التركيز على التعلم من النصوص، ويجب تطوير البرامج النصية المقدمة للأطفال.

وفي حالة تعرض الطفل للعنف عبر وسائل الإعلام، فإنه في واقع الحياة العملية يقوم باسترجاع هذه اللحظات العنيفة جراء تعرضه لسلوك معاد، فمثلاً عندما يتعرض طفل لموقف عدائي فإنه يقوم باسترجاع اللقطات والمشاهد التي شاهدها جراء مشاهدة أفلام الكرتون، فقد يقلمد لقطات خيالية مشل الشقلبة وحركات رياضية (التايكوندوا) مثلاً. وفي عام (2000) بينت كثير من المنظمات الطبية الست الكبرى (الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والأكاديمية الأميركية للأطفال، والطب النفسي

للمراهقين، والجمعية الأمريكية لعلم النفس، والجمعية الطبية الأميركية، وأكاديمية الأطباء الأمريكية للعناية بشؤون الأسرة، واتحاد الأطباء النفسيين الأمريكيين). وأصدرت بيانا مشتركا خلصت فيه إلى أنه يمكن مشاهدة العنف يؤدي إلى زيادات في المواقف والقيم والسلوكيات العدوانية، ولا سيما لدى الأطفال. وإن مشاهد العنف في وسائل الإعلام يؤدي للاعتداء الجسدي وكذلك العدوانات الاجتماعية.

# الإعلام والعدوان البدني

رد فعل الطغل إزاء مشاهدته للعنف عبر التلفزيون مخاطر تكرار التعرض لشاهد العنف عبر التلفزيون الإعلام والسلوك الحسن والإيثار العائلات والشاهدة التلفزيونية الهادفة الإنترنت والتأثير على المراهقين فكرة إلفاء الكمبيوتر من حياة الأطفال وسائل الإعلام الالكترونية وعلاقات الصداقة أنواع استخدام الإنترنت

الاستخدام الغرط للانترنت من الناحية الأكاديمية

## القصل الثامن

# الإعلام والعدوان البدني

دعما للنظرية المعرفية الاجتماعية، والعديد من التجارب أن الأطفال سوف يقلدون السلوكيات العنيفة والتي يشاهدونها عبر شاشة التلفزيون، لا سيما إذا كانت هناك جائزة ومكافأة للشخصيات العنيفة. فعلى سبيل المشال، دراسة تعرضت لجموعتين من الأطفال في المرحلة الابتدائية حيث تعرض أطفال إحدى الجموعتين لمشاهد عنف من خلال مشاهدة التلفاز وجموعة أخرى من الأطفال لم يشاهدوا مشاهد عنيفة، لاحظوا السلوك العدوائي اللفظي والجسدي في صغوف الدراسة للأطفال الذين شاهدوا المسلوك العدوائي اللفظي والجسدي أن صغوف الدراسة الأطفال بتقليد السلوك العدوائي مشل الضرب والركل. بالمقارنة مع جموعة من الأطفال وخاصة الذكور لم يشاهدوا برامج عنف. أبحاث أخرى تبين أن الأطفال، في مرحلة ما قبل المدرسة بالذات يكونون مهووسين ومقلدين لكثير من الشخصيات الكرتونية العنيفة وبإمكانهم ثقليد السلوك العدوائي أكثر من غيرهم من الأطفال في مراحل مختلفة.

كما تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في بث العنف في مجتمعاتنا الحديثة ويتعرض الأطفال اليوم إلى كم هائل من الرسائل العنيفة عبر وسائل الإعلام سواء عن طريق الأفلام أو الإعلانات أو ألعاب الفيديو. إلا أن التليفزيون أصبح الوسيلة الأكثر تأثيراً في التنشئة الاجتماعية للطفل وبالنالي الأكثر تأثيراً وقدرة على إيصال الرسالة الإعلامية والقيام بدور مهم وحيوي في إطار الوسائل التربوية والتثقيفية والترفيهية، وهو من شأنه أن يكمل الدور التربوي للأسرة والمدرسة، وأن يكون وسبطاً تربوياً لبث القيم وتغيير الاتجاهات بما ينعكس سلباً أو إيجاباً على الأنماط السلوكية السائدة في المجتمع، حسب مضمون الرسالة الإعلامية.

كما أن الإعلام بوسائله وإدارته ومضمونه قد يكون أداره للتنشئة الإيجابية للطفل وحماية له من أية انجرافات سلوكية أو قيمية، إلا أنه قد يكون ذا تباثير سلبي وخطر على الصحة النفسية والعقلية للطفل. ويختلف تأثير العنف المتلفز على الأطفال حسب عدة متغيرات منها عدد الساعات التي يقضيها الطفل في مشاهدة البرامج التلفزيونية بمفرده أو برفقة عائلته، من الطفل وجنسه وشخصيته، وهل يكتفي الطفل بالمشاهدة أو تتاح له الفرصة لمناقشة ما يراه من مشاهد مع أسرته.

كما ويتميز الطفل في سن الطفولة المبكرة بحبه للحركة والاكتشاف وهو بدلك يميل إلى البرامج التي تتسم بالحركية والموسيقى، ويبدأ الأطفال في هذه السن باكتشاف العالم عن طريق التليفزيون، وتعرض الأطفال في هذه السن إلى مشاهد العنف يجعلهم يشعرون بالخوف، فهم غير قادرين على التفريق بين الواقع والخيال ولا يفهمون جيداً ما يسرون حتى أنهم يعتقدون أن الومضات الإشهارية جزء من البرنامج الذي يشاهدونه.

خلصت دراسة تم إنجازها في كندا إلى أن أفلام الكرتون تحتوي على أكثر مشاهد عنف بخمس مرات من البرامج العادية، وأن الأطفال يصابون بـالخوف أمـام المـشاهد الحقيقية للعنف إلا أن مشاهدة أفلام الكرتون تجعلهم أكثر عمارسة للعنف في لعبهم.

## رد فعل الطفل إزاء مشاهدته للعنف

بينت البحوث أن رد فعل الطفل إزاء مشاهدته للعنف على الشاشة يمكن أن يكون من ثلاثة أنواع: أولها الخوف: يمكن أن يؤدي التعرض إلى مشاهد أو رسائل عنيفة إلى تنامي الشعور بالخوف لدى الأطفال وفقدان الثقة بالمحيطين بهم. والرد العدواني التلقائي. ويشعر الأطفال في سن الطفولة المبكرة بالرعب لمشاهدة الكوارث الطبيعية والحروب، حيث يعتقدون أن الأحداث تدور في أماكن قريبة منهم، ويمكن أن تلحق الضرر بهم وبأقربائهم.

وبينت العديد من الأبحاث أن رؤية المشاهد التي تتسم بالعنف في التليفزيون سواء في البرامج أو أفلام الكرتون أو أفلام الحوادث والحروب والكوارث الطبيعية تزيد من درجة العدوانية لدى الأطفال وتسبب لهم اضطرابات نفسية. وتبين

الدراسات أن الذكور أكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية للعنف المتلفز من الإناث، من حيث تنامي السلوك العدواني لديهم. كما ويشكل التعرض المفرط إلى مشاهد العنف من خلال الشاشة عاملاً في اتجاه التعود على السلوك العدواني والعنيف واستساغته وعدم الوعي بخطورة النتائج المنجزة. فالأطفال يميلون إلى تصديق ما يرونه على الشاشة دون التفريق بين الحقيقة والخيال، خاصة عندما يرتبط العنف بمواقف هزلية أو يصور المتماطي للعنف كبطل ينتصر على الأشرار، مما يؤدي إلى تضارب القيم المتعلقة بالعدالة والمساواة والحق لدى الأطفال.

كما تتخذ حماية الأطفال من العنف ألتلفازي عدة أشكال، ولا تقتصر على الرقابة الأسرية على البرامج التلفازية التي يشاهدها الطفل، بل تتعدى ذلك إلى التربية على الإعلام، وتنمية قدرات الطفل على التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام والمشاهدة السليمة للبرامج التلفزية التي ترتبط باختيار البرامج جيدة النوعية من طرف الأهل ومشاركة أبنائهم فيها كلما أمكن ذلك، وتحديد المساحة الزمنية اليومية المخصصة لذلك والتي ينصح المختصون بأن لا تتجاوز الساعة أو الساعتين.

فأولياء الأمور بمشاركتهم في متابعة البرامج التلفزية مع الأطفال يستطيعون استغلال المحتويات لمناقشة بعض المواضيع، كما يمكنهم مساعدة الأطفال على التعبير عن أحاميسهم، وإبداء آرائهم حول البرامج التي يشاهدونها وتنمية قدراتهم على التفكير، ومشاهدة التلفزة ليست بالضرورة نشاطاً للتلقي فقط، بل تمكن من إثارة تساؤلات وفضول الطفل، وبالتالي إيجاد أفكار لأنشطة يمكن القيام بها بعد الانتهاء من المشاهدة لتنمية قدرات الطفل البدنية أو الذهنية.

ومن الضروري أن تضطلع رياض الأطفال بدورها في حماية الطفل مـن العنـف الذي تنضمنه البرامج التلفزيـة مـن خـلال اختيـار الـبرامج الجيـدة وذات الأهـداف التربوية، ومساعدة الطفل على الاستفادة من المنافع والفرص الجيدة للتعلم التي يمكـن أن تتيحها.

ولكن التجارب قادرة على اختبار الآثـار على المـدى القـصير فقـط. وسـوف تستغرق الدراسات التي تتابع الأطفال على مر الزمن لتقييم التأثيرات الطويلـة المـدى للعنف في وسائل الإعلام فترة طويلة.

وهناك خوف شديد من أن يكون السلوك العدواني مرافق للطفل حتى بعد سنوات بلوغه، وعلى المدى الطويل، لكن هذا الخوف أصبح حقيقة، فقد أكدت دراسة شملت أكثر من 500 مدرسة ابتدائية للأطفال، بين الباحثون أن البيانات التي تم جعها من مشاهدة التلفزيون والسلوك العدواني عند الأطفال في المدارس الابتدائية أصبحوا متعودين على هذه السلوكيات العدائية حتى وقت لاحق (عندما أصبحوا بالغين). وقد تبين أن السلوك العدواني يتمثل في صوء المعاملة بين النووجين، وكذلك السلوك الإجرامي. كما ويعتقد بأن التعرض عن طريق التلفاز بشكل كبير للعنف في مرحلة الطفولة يؤدي إلى زيادة الاعتداء الجسدي في مرحلة البلوغ.

## مخاطر تكرار التعرض لشاهد العنف عبر التلفزيون

من الواضح أن تكرار التعرض لمشاهد العنف عبر التلفزيون يمشكل مخاطر للأطفال. وكذلك عندما يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة؟ وهناك تجارب حديثة أظهرت لعب الفيديو والألعاب العنيفة لم يكن له تأثير على السلوك العدواني بقدر التلفاز.

وبالإضافة إلى ذلك، تفيد كثير من الدراسات التي تم جعها من قبل المعلمين والمرشدين حول تقييمات العدوان للأطفال. وكشفت الدراسة أن الطلاب اللين لعبوا العاب الفيديو العنيفة في وقت مبكر من السنة الدراسية يتصفون بسلوك عدواني وكذلك يتصفون بالمناورات والمشاجرات العدوانية ويتصفون بصفات عدة معادية. وقد أضيفت متغيرات جديدة على ذلك مشل الجنس ومقدار الوقت الذي يقضيه الطفل على وسائل الإعلام، ثبين بأن الفتيان يقومون بالسلوك العدواني أكثر من أقرانهم الفتيات، كما أن الطفل الذي يتعرض لساعات طويلة لوسائل الإعلام لديه سلوك عدواني أكثر من غيره الذي يتعرض لوقت قليل.

إن جهود وخبرات العلماء المتراكمة تبدل وبأدلية دامغية أن مشاهدة العنيف وخصوصاً البرامج التلفزيونية تساهم وفي المدى القيصير الأجيل وطويس الأجيل إلى

زيادة السلوك العدواني لدى الأطفال. فالأطفال الصغار قد يكونون عرضة للتعلم الاجتماعي من التلفزيون، على الرغم من أن الأطفال الأكبر سنا ليس أحسن حالاً، ويكن أن يكونوا على استعداد لتمثيل المشاهد العنيفة. الفتيان يظهرون آثارا أقوى قليلا من الفتيات، كذلك طبيعة السكن في مناطق ريفية أو حضرية تلعب دوراً أساسياً في ذلك، كما أن ألعاب الفيديو العنيفة تلعب دوراً في السلوك العدواني لدى الأطفال. كما أن مشاهد العنف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الاجتماعية والصداقات بين الأطفال، فكثير من الذين يتعرضون لمشاهد العنف يكونون منطوين ذوي صداقة قليلة، كما أن السلوك العدواني يغلب على السلوك العاطفي لديهم، ولا يغفي بأن تربية الوالدين والأهل تلعباً دوراً عورياً في ذلك، كما أن البيئة التي يحيى بها الطفل تلعب دوراً كذلك.

# الإعلام والسلوك الحسن والإيثار

البحوث التي تركز على السلوك الحسن لوسائل الإعلام والتي تركز على الأطفال كانت قليلة للأسف. وفي دراسة لطلاب الصف الأول الذين كانوا ينظرون إلى حلقة من (مسلسل كرتوني) كانت الشخصية الرئيسية تمثل (كلباً صغيراً جرواً) كان يتعرض للأسى، وكان موقف الأطفال يتمثل في الأسى والحزن، ولكن السؤال، هل تستمر مشاعر الأسى لوقت أطول من مجرد مشاهدة مثل هكذا شخصيات كرتونية.

فالطفل بشاهد أول برنامج تلفزبوني عندما يكون لا يزال طفلاً صغيراً. وعندما يبلغ الثالثة من العمر تصبح لديه العديد من السبرامج المفضلة. وقد يستكل جهاز التلفزيون جزءاً مهماً في حياة الطفل، ويتعلّم عبره العديد من دروس الحياة، بعضها إيجابي والبعض الآخر صلي.

في عمر السنتين، وهي الفترة التي تتزايد فيها مهارة الطفل اللغوية وتقوى، يمكن أن يستفيد الطفل إلى حد بعيد من مراقبة البرامج التلفزيونية الثقافية، ومسن البرامج التي لها علاقة بالطبيعة، والحيوانات، والموسيقي والرقص. ومع أنه لا يمكن اعتبار هذه البرامج بديلاً عن القراءة واللعب، وعن حاجة الطفل إلى تعلم استخدام قدراته على

حل المشاكل والمصاعب التي تواجهه، إلا أنها يمكن أن تغني حياة الطفــل. ومثــل هــذه البرامج تعرفه على الأحرف والأرقام، وبعض تجارب الحياة.

إذا كان الطفل لا يزال في سن صغيرة لا تمكنه من فهم عواقب ما يشاهده، وكان جالساً أمام شاشة التلفزيون، فإنه سيتعلم بعض التصرفات السيئة، سواء شاه ذلك أم أبى، لأن ذلك يعرضه بالتأكيد لمشاهدة أشخاص يضربون أشخاصاً آخرين، أو يركلونهم، أو يقتلونهم، أو يتسببون في أذيتهم، أو إلى مشاهدة برامج تتخللها مشاهد جنسية ناضجة، أو تعاطي مخدرات، أو شرب كحول. والأخطر من ذلك البرامج العديدة التي تركز على الأساطير وتخلدها، وعلى الجنس المقرون بالعنف، والتي تترك أثراً سلبياً في الطفل الصغير. علاوة على ذلك، ويسبب مشاهدة الطفل كمية كبيرة من الإعلانات التجارية التي تروج لعدد كبير من السلم على غتلف أنواعها، فقد يفترض أنه عروم من كل ما يعرض على الشاشة لأنه لا يملكه. لذا، في كل مرة تصطحب فيها الأم طفلها إلى السوير ماركت، يطالب وبإلحاح، بشراء سلعة ما يجب أن يمتكها، لأنه رآها على التلفزيون.

إنّ الأطفال الذين يمضون وقتاً طويلاً أمام شاشة التلفزيون، معرضون لأن يصبحوا بدينين أكثر من الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون فترة أقبل، والميالين أكثر إلى النشاط الجسدي. والسبب في ذلك هو إعلانات الطعام التي تدفعهم إلى أن ياكلوا كثيراً، وتشجعهم على اختيار أصناف الطعام الغنية بالدهون والسكر، وهي أطعمة مضرة بالصحة من حيث نوعيتها وسعراتها الحرارية وطريقة طهوها. والسبب الآخر هو عدم محارسة نشاطات جسدية.

كل الأطفال في حاجة إلى ممارسة الرياضة البدنية، ليس فقط لتقوية أجسادهم، وإنما أيضاً لمساعدتهم على تطوّرهم ذهنياً واجتماعها. ومشاهدة التلفزيون مضيعة للوقت، خاصة بالنسبة إلى طفل صغير. فهو لا يساعده على اكتساب مهارات وخبرات مهمة يحتاج إليها، مثل: التواصل مع الآخرين، الإبداع، توسيع أفقه، التمييز. وكلما أطال الطفل الجلوس أمام جهاز التلفزيون، خسر وقتاً أكثر، كان يجب أن يمضيه في نشاطات أكثر أهمية وفائدة.

#### العائلات والشاهدة التلفزيونية الهادفة

إن العائلات التي تشاهد برامج تلفزيونية جيّدة وهادقة، تستفيد عما هو إيجابي من التلفزيون، وتقلل من تأثيراته السلبية فيها. لذا، يجب الحرص على مشاهدة برامج تلفزيونية ثقافية غنية بمحتوياتها، كما يجب تجنيب الطفل مشاهدة البرامج التجارية التي لها تأثير سلبي فيه وفي صحته.. فإذا لم تبد الأم قلقها من كثرة مشاهدة الطفل للتلفزيون، ولم تبدل جهداً للسيطرة على أوقات المشاهدة، يحسبح الجهاز من أكثر المؤثرات صلبية في حياة الطفل.

عموماً، يجب أن يمضي الطفل في عمر السنتين أكثر من ساعة أو ساعتين في مشاهدة برامج تلفزيونية جيدة وهادفة. هذا علماً بأن خبراء التربية ينصحون بألا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين بمشاهدة التلفزيون. في الحقيقة، يجب أن تشمل مدة الساعتين مشاهدة الأفلام واللعب بالكمبيوتر أيضاً، إضافة إلى البرامج التلفزيونية.

ويجب التعامل مع الوسائل الإعلامية ببراعة وحرص، وذلك عن طريق وضع حدود لاستخدام الطفل الوسائل الإعلامية. ويجب مساعدة الطفل على انتقاء البرامج التي يمكن أن يراها، بحيث يشاهد البرامج التي تتشجع على النصرف الحسن، ووضع جدول بأوقات المشاهدة وعدد الساعات. ومشاهدة التلفزيون مع الطفل لمساعدته على تعلم كل ما هو ضروري عن الإعلانات والبرامج التجارية.

وقد أجريت دراسة حول الأطفال إذ تم تعريض مجموعتين من الأطفال المجموعة الأولى تعرضوا لسلوكيات أخلاقية من خلال برامج هادفة وأخرى لم تشاهد برامج تلفازيه، تبين بأن الأطفال الذين تعرضوا لسلوكيات أخلاقية صززت لديهم السلوكيات الحسنة. كما يجب تعزيز هذا السلوك الحسن من خلال التدريب ومتابعة الدروس ويجب تعزيز آثار التلفاز ألحسنة من خلال عرض برامج تلفازية هادفة من خلال انتقاء المحتوى في عرض البرامج الهادفة للأطفال.

ومع ذلك، فإن المسلسل التلفزيوني الهادف له انعكاسات إيجابية على الأطفال فمن خلال المسلسل الجيد يتم التركيز على المحتوى والمضمون الـذي يركـز بالأســاس على السلوكيات الأخلاقية الحسنة، وقد لاقت بعض المسلسلات تجاوباً كبيراً لـدى الأطفال، كما وأقيمت كثير من الدراسات المتخصصة حول تأثيرها على الأطفال وتبين من خلال هذه الدراسات انعكاساتها الإيجابية عليهم.

هذا وقد تم بث سلسلة من برامج الأطفال في اغلب أنحاء الدول العربية، وتضمنت تلك البرامج الدوس التعليمية الأساسية لمرحلة ما قبل المدرسة، إضافة إلى تصويره لملامح الشخصيات الذين يعيشون على الشارع العربي، وتبيين العلاقة البناءة ما بين ابناء الوطن الواحد.

وتحت مشاهدة هذه المسلسل من قبل مجاميع من الأطفال ، لمرحلة ما قبل المدرسة في عام 1998، ومن خلال المسلسل تم عكس الأجواء السياسية، وقد تم عرض هذا المسلسل لمدة أربعة أشهر، وقد أظهرت مجموعة الأطفال الكثير من المواقف الإيجابية تجاه بعضهم البعض، ومن خلال هذه الدراسة تبين بأن وسائل الإعلام تلعب دوراً أساسياً في تغيير نمط التفكير، فكثيراً من البرامج تعمل على تغيير التفكير العدواني إلى حسن وبناء.

# الإنترنت والتأثير على المراهقين

على مدى العقد الماضي، أصبحت الانترنت تقنية مهمة في حياة المراهقين. مستخدمي أحدث أشكال الاتصالات الالكترونية مثل التراسل الفوري والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وكذلك مواقع الإنترنت الموجهة للاتصالات مثل الشبكات الاجتماعية، ومواقع لتبادل الصور وأشرطة الفيديو. ومن خلال بحث علاقات المراهقين الرومانسية مع الأصدقاء والشركاء عبر الإنترنت. تبين أن المراهقين يستخدمون هذه الأدوات في المقام الأول من أجل تعزيز التواصل والعلاقات الرومانسية، سواء مع الأصدقاء والشركاء. وتبين أن المزيد منهم يدبحون هذه الأدوات في هذه الأدوات الاجتماعية.

وقد لاحظت بعض الدراسات أن المراهقين يتفاعلون مع الغرباء عبر الإنترنت، وقد يكون هذا التفاعل له فوائد، مثل تخفيف القلـق الاجتمـاعي، فـضلا عـن تقليـل التكاليف اللازمة للاتصال. وبالمثل، بين الباحثون بـأن الانترنـت لهـا جوانـب إيجابيـة وكذلك سلبية، والرسائل المرسلة من قبل المراهقين بمكن أن تواجه العنصرية والكراهية. والاتصالات الإلكترونية أيضا تعزز الاتصالات بين الأصدقاء.

ويبين الباحثون أن المدارس اليوم تحاول السيطرة على الاستخدامات النصارة وإدماج وسائل الإعلام الإلكترونية في العملية الدراسية. والتحدي الذي تواجهه المدارس هو القضاء على الاستخدامات السلبية للانترنت والهواتف الخلوية في البيئات التعليمية مع الحفاظ على مساهماتها المهمة في التعليم والانصال الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين. والمراهقون من مستخدمي الأشكال الجديدة للانصال مشل التراسل الفوري والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وكذلك الاتصال بشبكة الإنترنت، والشبكات الاجتماعية، ومستخدمو يوتيوب، والأسئلة تكثر في أن الاتصال عبر الإنترنت كيف يمكن له أن يؤثر على نحو المراهقين اجتماعياً، ولا سيما علاقاتهم الرومانسية مع أقرانهم، فضلا عن تنمية الموية.

وتبين البحوث أن المراهقين يستخدمون وسائل الاتصال الالكترونية من انترنت وأجهزة خلوية، يستخدموها في المقام الأول لأجل تعزيز العلاقات القائمة، سواء الصداقات وعلاقات عاطفية، ويمكن استخدام شبكات ومواقع الانترنست لأغراض حسنة (مثل تعزيز التواصل الاجتماعي) ويمكن استخدامها لأغراض سلبية (مثل الشذوذ الجنسي).

#### استخدام الراهقين لوسائل الاتصال الالكترونية

أجرى الباحثون تجارب في كيفية استخدام المراهقين لوسائل الانتصال الالكترونية التي تؤثر على علاقاتهم مع والديهم، والمؤشرات تدل على أن علاقات المراهقين التي يبنونها مع أقرانهم على شبكة الانترنت تؤدي إلى تعزيز التواصل على حساب العلاقات مع الوالدين. وفي الوقت نفسه، يجد الآباء صعوبة كبيرة في البقاء على علم بما يقوم به أطفالهم، لذلك فمن الصعب على الوالدين مراقبة الأطفال أثناء عارسة نشاطهم عبر الإنترنت. والمدارس تحاول السيطرة على التشتيت الحاصل جراء استخدام الأطفال الإنترنت في المدرسة ووسائل الإعلام الأخرى مثل المواتف الحمولة. وإن التحدي للآباء والأمهات اليوم هو القضاء على الاستخدامات السلبية

لوسائط الإعلام الإلكترونية في حين يجب الحفاظ الدور الإيجابي الـذي تلعبــه ومسائل الاتصال في المسيرة التعليمية والاتصال الاجتماعي.

#### وسائل الإعلام الالكثرونية والراهقين

يجب علينا أن نفهم كيفية استخدام المراهقين لوسائل الإعلام الالكترونية للاتصالات فيما بينهم، وغن نبدأ بوصف العديد من الطرق المتنوعة في التي يمكن أن تحدث بين الشباب والتي تشمل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية، الرسائل النصية، وغرف الدردشة الشات Chat، ولوحات الإعلانات، والمرافق والشبكات الاجتماعية مثل ماي سبيس وفيس بوك، ومشاركة الفيديو مشل يوتيوب، مشاركة الصور مشل فليكر، والعاب الكمبيوتر على الانترنت توصلت دراسة أمريكية حديشة إلى أن الأطفال والمراهقين يقضون في مشاهدة التلفاز وإرسال رسائل نصية واستخدام الكمبيوتر وقتاً يفوق الوقت الذي يقضيه البالغون خلال يوم عمل كامل. ووجدت الدراسة التي قامت بها مؤسسة كيسر للعائلة على 2000 يافع تتراوح أعمارهم بين الثامنة وحتى 18 سنة أن عدد الساعات التي قضوها في استخدام الكمبيوتر والمواتف الحمولة ومشاهدة التلفزيون واللهو بالعاب الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، الجنازت عدد الساعات التي يقضيها الكبار خلال ساعات العمل الرسمية، والتي تفوق اجتازت عدد الساعات التي يقضيها الكبار خلال ساعات العمل الرسمية، والتي تفوق

وأكدت الدراسة أن الأطفال يقضون ما متوسطه نصف ساعة يومياً في إجراء عادثات هاتفية، و49 دقيقة بومياً في الاستماع أو اللعب أو مراقبة وسائل إعلام أخرى عبر الهاتف النقال، كما يقضي الطلاب في السنوات الدراسة من السابع إلى التاسع ساعة وتصف الساعة يومياً في إرسال رسائل نصية. كما تبين من خلال الدراسة أن الأطفال في من ما بين 11 عاماً إلى 14 عاماً، هم الأكثر استخداماً لوسائل الإعلام، ويقضون أقل من تسع ساعات.

وعلى الرغم من أن غنلف أشكال الأجهزة الإلكترونية التي تدعم نختلف أشكال الاتصال، والرسائل النصية عبر أجهزة الخلوي لا تنزال معظمها تعمل على زيادة التعارف بين المراهقين، فكثيراً ما يستخدمون هذه التقنية من أجل التواصل مع أقرانهم الآخرين.

#### الشباب والمراهقين واستخدام الشات على الانترنت

إن الشباب والمراهقين هم من يستخدمون الشات على الانترنت ويتواصلون كثيرا عن طريق الرسائل الفورية المكتوبة. فمن السهل التواصل مع شمخص لا يسرى فينا إلا الجوانب الايجابية والأفضل من ذلك لا يرانا على الإطلاق فيكفي أن نتبــادل الرسائل الفورية. ولقبد أدرك الآباء عمـق المشكلة: فالإدمـان يمكّـن المراهقين مـن التملص من واجباتهم التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد الألعباب الالكترونية مما يسهل عليهم الهروب من الحقيقة ومن الواقع المحبط في نظرهم. يحاول آباء هـؤلاء الشباب وضع حدود لاستخدام الكمبيوتر ولكن تظل هذه الحدود غير كافية وبعيدة عن الحد المناسب المسموح به لأن المراهقين يرون فيها حدودا مقيدة لحريتهم. كما يعتبرونها اعتداء على حربة التواصل وسهولته كما أن هذه الحدود المقيدة هي السبب الأساسي للخلاف مع الآباء.من المؤسف أن يتوقف هؤلاء الشباب عن الخروج وعسن الاهتمام بمن حولهم ليمضوا حياتهم أمام شاشة الكمبيوتر بعالمه الفرضي حيث كل ما يدور هو رائع وجميل بما أنه خيالي. ومن الخطير أن تعليمهم الاجتماعي وتوجهات مشاعرهم تتم عبر الكمبيوتر. فبدلا من إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية وإحباطهم وعدم قدرتهم على التأقلم مع الواقع يلجئون للهرب ويجدون ملجأ أمام الشاشة. وفي أثناء عطلة نهاية الأسبوع يقومون بإمضاء ما يقارب 8 ساعات في اللعب المباشر على شبكة الانترنت.

كما يدور الحديث عن هذه الألعاب حتى عند الوجبة على مائدة الطعام. وعندما يحدثهم الآباء عن السفر واكتشاف العالم يجيبون بالقول ان كل ذلك متوفر على الانترنت تحت الطلب وفي متناول اليد بدون الحاجة للحركة والابتعاد عن الكمبيوتر.

## فكرة إلغاء الكمبيوتر من حياة الأطفال

لقد راودت الكثيرين فكرة إلغاء الكمبيوتر من حياة أولادهم ولكنها فكرة مستحيلة، لأن الكمبيوتر أصبح أداة مهمة من أدوات التعليم ويدخل في كل مجالات الحياة العامة والخاصة. في الواقع وفي بعض الحالات، يمثل الكمبيوتر حلا عمليا لشغل

وقت فراغ المراهقين بما يساعد الآباء العـاملين وغـير المتواجـدين دائمـا بـالمنزل علـى الاطمئنان على أولادهم.

## وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقات الصداقة

إن ومسائل الإعسلام الالكترونية أصبحت أمراً أساسياً بالنسبة للسنباب والمراهقين، فعن طريقها يستطيع الشاب أن يتواصل مع أقرائه، ويكون صداقات، وعلاقات عاطفية، لذلك ليس من السهل بئاتاً التخلي عن وسائل الإعلام. فهي كما هو معروف تلعب أدواراً إيجابية وأخرى سلبية فالإيجابية يجب تعزيزها، أما الأدوار السلبية فيجب معالجتها ومحاولة وضع استراتيجيات للتقليل من آثارها السلبية.

والذي يجعل الإنترنت مسبباً للاستخدام المفرط لبعض الناس أن لدى مستخدمه بصفة عامة قابلية لتكوين ارتباط عاطفي مع أصدقاء الإنترنت والأنشطة التي يقومون بها داخل شاشات الكمبيوتر، فيتمتع هؤلاء بخدمات الإنترنت التي تتبيح لهم مقابلة الناس وتكوين علاقات اجتماعية وتبادل الآراء مع أفراد جدد، توفر تلك المجتمعات الافتراضية وسيلة للهروب من الواقع، وللبحث عن طريقة لتحقيق احتياجات نفسية وعاطفية غير محققة في الواقع.

كما أن مستخدم تلك الخدمات يقدر أن يُخبئ اسمه وسنه ومهنته وشكله وردود فعله أثناء استخدامه لتلك الخدمات، وبالتالي يستغل بعض مستخدمي الإنترنت (خاصة الذين يحسون منهم بالوحدة وعدم الأمان في حياتهم الواقعية) تلك الميزة في التعبير عن أدق أسرارهم الشخصية ورغباتهم المدفونة ومشاعرهم المكبوتة عا يؤدي إلى توهم الحميمية والألفة.. ولكن حين يصطدم الشخص يحدى محدودية الاعتماد على مجتمع الإنترنت لا يملك وجهاً لتحقيق الحب والاهتمام اللذين لا يتحققان إلا في الحياة الحقيقية، يتعرض مستخدمو الإنترنت إلى خيبة أمل وألم حقيقين.

## أنواع استخدام الإنترنت

إن مستخدمي الإنترنت أنفسهم أشكالً والوان، وهناك أربعة أنواع لاستخدام الإنترنت حتى الآن:

#### 1. الاستخدام الجنسي

وهو ولع مستخدم الإنترنت بالمواقع الإباحية وغرف المحادثة الرومانسية، وقد يرتبط هذا بعدم الإشباع العاطفي لدى الشخص أو بمعاناته من حالة نفسية معينة.

#### 2. البريشة

وفيه يستغني مستخدم الإنترنت بعلاقاته الإلكترونية عن علاقاته الواقعية.

#### 3. الحصول على العرقة

وهو انبهار الشخص محجم المعلومات المتوفرة على الشبكة لدرجة انصرافه عن واجبات حياته الأساسية.

#### 4. ممارسة الأثعاب

وهو الولع بالألعاب المتوفرة على الشبكة بحيث تؤثر على الوظائف الأساسية في الواقع الحياتي كالدراسة والعمل والواجبات المنزلية.

#### الاستخدام المفرط للانترنت

هناك العديد من الآثار السلبية للاستخدام المفرط للانترنت وهي أنواع غتلفة فالصحية تتمثل في اضطراب نوم صاحبها بسبب حاجته المستمرة إلى تزايد وقت استخدامه للإنترنت، حيث يقضي أغلب المستخدمين ساعات الليل كاملة على الإنترنت، ولا ينامون إلا ساعة أو ساعتين حتى يأتي موعد عملهم أو دراستهم، ويتسبب ذلك في إرهاق بالغ لمستخدم الانترنت عما يؤثر على أدائه في عمله أو دراسته، كما يؤثر ذلك على مناعته، عما يجعله أكثر قابلية للإصابة بالأمراض.

كما أن هناك آثاراً سلبية من الناحية الأسرية للاستخدام المفرط للانترنت فقمد يتسبب إفراط المستخدم للإنترنت وقضائه أوقاتاً أطول من اللازم في اضطراب حياته الأسرية حيث يقضي أوقاتاً أقل مع أسرته، كما يهمل واجباته الأسسرية والمنزلية؛ مما يؤدي إلى إثارة أفراد الأسرة عليه. وبسبب إقامة البعض علاقات غرامية غير شرعية من خلال الإنترنت تتأثر العلاقات الزوجية حيث يحس الطرف الآخر بالخيانة، وقد أطلق على الزوجات اللاتي يعانين من مشل هؤلاء الأزواج بأنهن أرامل الإنترنت ويعترف 53% من مستخدمي الإنترنت أن لديهم مثل تلك المشكلات.

# الاستخدام المفرط للانترنت من الناحية الأكاديمية

أما الاستخدام المفرط للانترنت من الناحية الأكاديمية فقد بين الاستطلاع اللذي لشر في عام 1997م في مجلة USA Today تحت عنوان: (تساؤلات حول القيمة التعليمية للإنترنت) أن 86% من المدرسين المشتركين في الاستطلاع يرون أن استخدام الأطفال للإنترنت لا يحسن أداءهم؛ وذلك بسبب انعدام النظام في المعلومات على الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين معلومات الإنترنت ومناهج المدارس.

وقد كشفت دراسة (يمبرلي يونج) أستاذة علم النفس بجامعة (يتسبرج) في (راد فورد) بالولايات المتحدة الأمريكية أن 58% من طلاب المدارس المستخدمين للإنترنت اعترفوا بانخفاض مستوى درجاتهم وغيابهم عن حصصهم المقررة بالمدرسة.

ومع أن الإنترنت يعتبر وسيلة بحث مثالية فإن الكثير من طلاب المدارس يستخدمونه لأسباب أخرى كالبحث في مواقع لا تمت للراستهم بـصلة كـالثرثرة في حجرات الحوارات الحية أو كاستخدام ألعاب الإنترنت.

وعلى الرغم من أن مواقع الشبكات الاجتماعية هي أيضا مستخدمة من قبل الفتيات، إلا أنها مستخدمة من قبل الفتيات بكشرة، إذ وجدت كثير من الفتيات المراهقات استخدام مثل هذه المواقع لتعزيز الصداقة والعلاقات العاطفية، كما تقوم بتعزيز العلاقات العاطفية أيضاً باستخدام الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

# وسائل الإعلام الإلكترونية والترهيب

الملاقات مع المارف الغرباء وسائل الإعلام الالكترونية ودور الأسرة وسائل الإعلام الالكترونية وأطفال المدارس وسائل الإعلام والتأقلم مع التغيير التعلورات بإ بيئات الكثرونية الإعلام والتأثير على الأطفال (تجربة من الهند) أسباب الطبيعة الاجتماعية

#### القصل التاسع

# وسائل الإعلام الإلكارونية والارهيب

كما أن هناك أبحاثا تفيد بأن المراهقين يستخدمون التقنيات الإلكترونية مشل الهواتف المحمولة والرسائل النبصية والفورية والبريند الإلكتروني للنضغط ولتهدين الأخرين. وفي دراسة استقصائية أجريت في المملكة المتحدة 2005، تبين بنأن 20 في المائنة من 770 من المستجيبين، الذين تبتراوح أعمارهم بنين 11-19، تبين تعرضهم للمعاملة القاسية أو تلقي تهديدا عبر البريد الإلكتروني والإنترنت و غرف الدردشة، والمائة يقومون بإرسال رسائل تهديد أو رسالة تهديد لشخص آخر. كما أفاد أن حوالي 14 في المائة يتم تهديدهم عن طريق الهاتف النقال بالرسائل النصية.

كما أن كثيراً من المراهقين يقومون باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية لتعزيز العلاقات الرومانسية القائمة، كما يفعلون في الصداقات. ووفقا دراسة تم إجراؤها مؤخرا على الانترنت عن طريق البحث في مسن المراهقة، أفاد ما يقرب من ربع المراهقين بأنهم يقومون بمحاولة إيجاد علاقة عاطفية مع صديق أو صديقة للساعة بين منتصف الليل، كما أنهم يستخدمون الهاتف المحمول أو الرسائل النصية من أجمل الحصول على هذه العلاقة.

#### الملاقات مع المارف الفرياء

العلاقات عبر شبكة الانترنت يكون سلبها وإيجابها يستند على الواقع الاجتماعي وعلاقاته ويحسب القيم والأخلاق والأذواق والآداب لمرشديها قبل مستخدميها لذلك كان النخوف والرهبة من الأجهزة لا يؤدي بالمستوى الاجتماعي المطلوب في عصر التقنية للأجيال المعاصرة لمن حرم أو منع منها ولكن يجب التعامل معها بالاختيار والننقيح والمشاهدة وفي أقصى درجات المضرورة إن كان في الإمكان صناعة مدتها كما أن المطلوب أيضاً تطوير أجهزتها نحو قيم وأخلاق الواقع المتوازن.

العلاقات عبر الانترنت سواء أكانت في مواقع النعارف أو السات أو التعارف من خلال المتديات المتنوعة الهوية والمضمون بالإضافة إلى مواقع الزواج والصداقة أصبحت من الحياة اليومية، ومن الصعب الهرب منها فأصبح الساب يتعرف على الفتاة والعكس وتدور الأحاديث الطويلة التي منها ما يفشل ومنها ما يستمر وينتهي بالزواج ومنهم من يكون صادقا ومنهم من يقصد التسلية.

## وسائل الإعلام الالكترونية ودور الأسرة

الإشراف على الأطفال ومراقبتهم واجب على الآباء في شتى مناحي الحياة اليومية، وينطبق ذلك أيضا على استعمالهم للهواتف الخلوية أو تصفحهم لمواقع الانترنت، ولكن للأسف نجد أن الآباء لا يلمون بصورة كافية عما يواجهه الأطفال على هذه الشبكة من تناقضات ومشكلات، وفي المقابل لا يدرك العديد من الأطفال ما يجب عليهم فعله وما يتعين عليهم تجنيه..

والآباء يشعرون بأنه لا تتوفر لديهم الموارد الكافية والمعلومات والفهم المصحيح للإنترنب، بل يميل البعض منهم إلى القول بأن أطفالهم يعلمون أكثر منهم في هذا الشان، وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها "سونيا ليفنجستون" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن بان 20% من الأطفال يدخلون على الإنترنت من غرف نومهم، كما أفاد 79% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة بأنهم يستخدمون الإنترنت دون الخضوع لأية رقابة، وأشار تلئهم إلى أنهم لم يتلقوا أية دروس في المدرسة لتوعيتهم بكيفية استخدام الإنترنت بالرغم من أن معظمهم يستخدمونه في أداء واجباتهم المنزلية.. علما بان الدراسة شملت 1511 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين أداء واجباتهم المنزلية.. علما بان الدراسة شملت 1511 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين

والطريقة المثلى في تغيير سلوك الأطفال على الانترنت عامة وغرف الدردشة خاصة، ليست في محاولة منعهم من استخدام الانترنت وغرف الدردشة لأن هذه الطريقة قد تأتي بنتائج سلبية وتجذبهم أكثر إلى استخدام هذه الغرف بدلا من تجنبها، وبدلا من ذلك على الآباء مشاركة أطفالهم فيما يفعلونه على الإنترنت، فالآباء يشاركون الأبناء في صداقاتهم التي يصنعونها خارج نطاق الانترنت، وهم الآن مجاجة

إلى نفس الرعاية فيما يخص أصدقاءهم على الإنترنت أيضا، وقد اقترح عدد من خبراء التعليم والقانون في الولايات المتحدة في موضوع نشرته مجلة "سي نت" الالكترونية التابعة لخدمة "نيوز. كوم"، تطبيق الآباء لعدد من "الاستراتيجيات" الخاصة بخمس فئات عمرية من الأطفال والشبان وفقا لأعمارهم:

- أولاً: الأطفال من أعمار (1) إلى (7) أصوام: الأطفال السعفار في هذه المرحلة لا يمكنهم في العادة التعامل مع الرسائل الالكترونية الا بتوجيه من آبائهم، ومع ذلك فان الآباء قد يجدونهم وهم يتجولون عبر صفحات الانترنت.
- ثانياً: أعمار 8 إلى 10 أعوام: يبدأ الكثير من الأطفال في هذه الأعمار باستعمال الماتف الخلوي وإرسال الرسائل بل وحتى الدخول إلى الشبكات الاجتماعية، كما ويجب على الآباء مراقبة أبنائهم أثناء استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر والانترنت.
- ثالثاً: الأهمار 10 إلى 12 هاما: غالبية الأطفال في هذه الأعمار يعرفون كيفية التعامل مع التقنيات التفاعلية، واهم الإرشادات هنا همي: حسن مستوى تحكم الآباء ومستوى ترشيح المواقع، وتوظيف برامج تسمح للآباء من بعيد بإعطاء الأطفال الضوء الأخضر للدخول إلى مواقع لأغراض دراستهم.
- رابعاً: أهمار 13 إلى 15 عاما: في هذه الأعمار يقوم الأطفال بتبادل رسائلهم وإجراء الحوارات عبر الانترنت سواء عند العمل على الكومبيوتر المنزلي أو المدرسي أو كومبيوتر الأصدقاء، وأخطر الأشياء في همذه الأعمار التلاقي بين الأطفال والغرباء عبر الانترنت وهذه مشكلة كبرى للآباء. كما ويجب على الآباء مراقبة أبنائهم في أي أمر يريدونه.
- خامساً: أعمار 16 عاما وفوق: يجب على الوائد منح الطفل الثقة، وبجب تعليم الأطفال على تحمل واجباتهم الانترنئية، باحترام الآخرين، ويجب على الأب إرشاد الأبناء بمخاطر مقابلة الآخرين بعد التعرف عليهم في الانترنت، كما يجب على الوائد أن ينصح أبناءه بعدم استخدام كاميرات الويب لنقل صورهم عبر الانترنت.

### وسائل الإعلام الإلكترونية وأطفال المدارس

من خلال وسائل الإعلام الالكترونية الحديثة مثل الانترنت تبين أن العمديد من المعلمين قمد بدءوا يدركون أسلوب القرن الحادي والعشرين في آداء مهامهم، فباستخدامهم لنفس الأدوات الرقمية الإبداعية يقوم المعلمون في كمل أنحاء المعمورة بوضع خطط التعليم الثقافية لجلب معارف العالم وموارده وثقافاته المتنوعة إلى حجرات الدرس ومن أقصى القرى النائية إلى أكثر المراكز الحضرية كثافة يتواصل الطلاب ويتعاونون ويتعلمون بطرق جديدة ومثيرة.

وعندما يضع المعلمون خططهم باستخدام الموارد المتاحة على الانترنت لسربط حجرات الدراسة فإن هذه النجارب تنيح للطلاب فرصة لنعلم مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والقراءة والإبداع والتفكير الانتقادي وفي الوقت نفسه يكتسبون فهما أكثر عمقاً للعالم ولموقعهم منه.

وباستخدام البوابات الالكترونية أصبح في مقدور المعلمين الاتصال مع غيرهم من المعلمين في كل أنحاء العالم تقريباً من أجل وضع خطط تـتراوح بـين التجـارب العلمية الجماعية وكيفية الاستعداد للكـوارث الطبيعية وانتهاءً بالتبـادل الثقـافي المعلوماتي..

كما أن الأنشطة عبر شبكة الإنترنت يمكن أن تكون لها فوائد عديدة ملموسة وغير ملموسة بالنسبة للطلاب. وهذه الأنواع من الأنشطة يمكنها أن تساعد الطلاب على تطوير كفاءاتهم الفنية بأنواع عدة من وسائل الإعلام الرقمي بما في ذلك أجهزة الفيديو، آلات التصوير الرقمية، مسجلات الصوت والبرامج الحاسوبية. كذلك يستطيع الطلاب تحسين مهاراتهم في الكتابة عن طريق قراءة وكتابة البريد الالكتروني والمدونات وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى. ويتعلم الطلاب كذلك من بعضهم البعض وهم يتبادلون الخبرات ويناقشون أمور حباتهم وشتون عائلاتهم ومجتمعاتهم كما يناقشون سير أعمالهم الأكاديمية. أما المعلمون وهم يستخدمون التكنولوجيا لجلب المقاهيم العالمية إلى حجرات الدرس فإنهم في الواقع يفتحون بذلك الباب واسعاً إلى عالم المهرفة.

تشير بعض الأبحاث أنه كي ينجح الشاب في القرن الحادي والعشرين فإنه سبحتاج إلى نوع من المهارات التي تستطيع مشاريع التعليم الثقافية عبر الانترنت تقديمها له. وبالإضافة إلى مهارات التكنولوجيا يجب على الشباب كذلك أن يتعلموا مهارات أساسية مثل العمل الجماعي مع أناس ذوي ثقافات وأديان وخلفيات مختلفة والقدرة على التفكير بطريقة انتقادية وحل المشاكل. وفي العرض الذي قدمته مؤسسة ويليم وفلورا هبولت في العام 2000، باسم (القديم والجديد - ثورة تعليمية) بحشون المعلمين كي يتجاوزوا قضايا تدريس القراءة والكتابة وعلم الحساب.

وكما أن المهارات التي يجتاجها الطلاب تتغير كللك تتغير وتتبدل طرق اكتساب هذه المعارف، فمن خلال استخدام التكنولوجيا يمكن للطلاب الحصول على كم هائل من الموارد التعليمية في كل الأوقات.

وأوضح سميث ووانغ وكاسرلي أنه في إمكان التكنولوجيا أن تعزز خبرات التعليم عن طريق إتاحة فرص واسعة للحصول على الموارد التعليمية عبر الانترنت مثل الكتب وملفات الفيديو ووسائل الترجمة وغيرها من الموارد. إن العالم كله أصبح اليوم متاحاً في متناول يد الطلاب.

كما ويشعر الطلاب بدافع للتعلم عن طريق الممارسة عندما يستخدمون التكنولوجيا لوضع الاستراتيجيات وحل المشاكل والمشاركة في مشاريع تفاعلية مع طلاب آخرين.

# وسائل الإعلام والتأقلم مع التغيير

وقد أدت التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في السنوات العشر الماضية تغيير هيكلي في الطريقة التي يتم تجميعها من المعلومات، معظم الناس من الجيل الأكبر سنا يفضلون الحصول على أخبارهم بالطريقة التقليدية، أي من الصحف والمجلات.

أما بالنسبة لجيل الشباب فإنه يتم تسجيل الدخول إلى مصادر الانترنت لاحتياجاتهم من المعلومات. كما يقومون بالتصفح عن طريق وسائل الإعلام المختلفة الالكترونية، وهناك قلق باختفاء وسائل الإعلام القديمة المتمثلة في الصحف والمجلات.

#### التطورات في بيئات الكترونية

ازدادت التفاعلات مع الأجهزة الإلكترونية في جميع جوانب عمل المعرفة، بما في ذلك البحث عن المعلومات. وأدت أنظمة الكمبيوتر في الستينات والسبعينات من القرن العشرين الماضي أساسا ومرتكزاً في كشف بدايات المعرفة الالكترونية. وعقود الثمانينات والتسعينات من نفس القرن بشرت بموجة جديدة من التوسع في المعلومات الإلكترونية التي تسعى من خلال السماح لفتات أوسع من طالبي المعلومات إلى استخدام استراثيجيات التصفح بفاعلية.

في البده كانت علوم الكمبيوتر النظرية التي تمكنت خلال سنوات البحث الطويلة من إيجاد الحلول النظرية للعديد من المسائل المطروحة في حينها، لذا كان وما زال على كل دارس لهذه العلوم أن يطلع على المبادئ والأسس التي قامت عليها هذه العلوم، وذلك في مراحل الدراسة الأولى، ثم التوسع والمتعمق فيها في مراحل الدراسة اللاحقة التي تركز على جانب معين عرف بمجال التخصص. إلا أن فرص خريجي هذه الدراسات تبقى محدودة نسبياً، خاصة في البلدان التي ما زال البحث العلمي فيها لم يحظ بالامتمام المطلوب، على عكس تلك البلدان التي يشكل البحث العلمي فيها الوجه الآخر للعملية التعليمية في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث. وقد شكل البحث العلمي الجسر الواصل بين قطاعات الصناعة وتلك المؤسسات التعليمية، مما خلق أمام دارسي هذه العلوم النظرية فرصاً كبيرة للعمل، وأبقى أبواب متابعة البحث وتراكم الخبرات مفتوحة ترحب بكل المتطلعين إلى آفاق جديدة.

# الإعلام والتأثير على الأطفال (تجربة من الهند)

يشكل الأطفال تحت سن 16 ما نسبته 40% من عدد سكان الهند، إلا أن البث الموجه لهم لا يتعدى نسبة 5% من مجموع البرامج المبثوثة. والأمر ذاته ينطبق على الراديو والسينما التوثيقية. فالبرامج التلفازية الخاصة بالأطفال تركيز على الرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن الأمريكية التي غزت الشاشات الهندية، والإعلانات التي ترافق هذه البرامج هي لتسويق بيع المدمى والألعاب الخاصة بأبطال هذه المسلسلات.

بل إنّ بعض بائعي ومصنعي الألعاب أنتجوا مسلسلات كرتوتية لألعابهم حتى يتمكنوا من تسويقها عند الأطفال، كما حصل مع لعبة "He-Man".

حذرت لجنة جوشي مؤسسة Doordarshan من الغزو الثقافي الناتج من عرضها مثل هذه المسلسلات إلا أنَّ المؤسسة لم تعبأ بهذا التحذير. بل إنَّ اللجنة نبهت على قشل العديد من أفلام الأنيميشن عند الأطفال الهنود لعدم درايتهم بالتقنيات المختلفة وبالتالي بصعب عليهم التعامل مع الشخصيات والرسومات الكرتونية. من المهم أن تكون الشخصيات واقعية وبسيطة وأن توصل الرمسالة بشكل مباشر حتى تلقى إقبالاً من أطف ال الهند. وكذلك الأمر بالنسبة للقبصص الحزلية المنشورة في الصحف اليومية والأسبوعية وغيرهما للقراء صغار السن، فهي أمريكية الأصل. فبالرغم من وجود مؤسسة أفيلام الأطفيال وصغار السن الوطنية والعديب من المهرجانات والاحتفالات إلا إنَّ هنالك تجاهلاً واضحاً لصناعة أفلام الأطفيال. ولقبد أشار تقرير لجنة جوشي الصادر في عام 1984 والمبنى على التحليل التفصيلي والسدقيق لأغلام الكرتون في التلفاز أنَّ هذه الأغلام تخاطب الفئة الاقتصادية الغنية من الأطفال، بينما الواجب مخاطبة الفقراء منهم فالأغنياء منهم هم الأقل احتياجاً للتعليم من خلال هذه البرامج بعكس الفقراء. إلا أنَّ المفارقة في الموضوع هـ و أنَّ الأطفـال الفقـراء لا يملكون التلفاز أصلاً. كما أنَّ معدي البرامج يعرضون برامج الأطفال في بدايــة المـــــاء وهو الوقت الذي ينبغي فيه للطفل اللعب في الخارج. ولأن الأطفال لا يمتلكسون قسوة شرائية فهنائسك نسدة في الأبحسات السي تعنس بدراسية الأطفسال وعلاقستهم بسالراديو والتلفاز.

# أسباب الطبيعة الاجتماعية

تشير أكثر من ثلاثة آلاف دراسة تم إجراؤها في أمريكا خلال الأربعين مسنة الماضية فقط أن هنالك ارتباط بين العنف الاجتماعي ومشاهد العنف في التلفاز والسينما، فما أن يبلغ الطفل الأمريكي العادي سن الحادية عشرة فانه سبكون قلد شاهد ما يقارب 8000 مشهد قتل و10000 مشهد عنف على التلفاز.

بعض الدراسات أجريت في دول العالم الثالث ومنها الهند فبالرغم من أن الطفل الهندي لا يتعرض لمشاهدة هذا الكم من مشاهد العنف على التلفاز إلا أن الأقمار الاصطناعية ساهمت في نشر الأفلام الأمريكية مما يزيد من احتمال ميل الطفل الهندي للعنف، خصوصاً وأن الأفلام الهندية تحوي مشاهد عنف أيضاً.

تم الإبلاغ عن العديد من الحالات التي يقوم بها أطفال وبالغون بتقليد مشاهد العنف، إلا إنّ الدراسات الأمريكية التي أظهرت ارتباط العنف على الشاشات بأعمال العنف التي يقوم بها المشاهدون أنّ التلفاز هو وراء هذا العنف الحاصل، فالفقر والغضب والبطالة والثار والصراعات العائلية وفقدان الثقة وغيرها عوامل مؤثرة أيضاً. ومن الأمور المقلقة جداً وصول المشاهدين لحالة من فقدان الإحساس تجاه العنف وذلك نتيجة مشاهدة هذه المشاهد باستمرار وبشكل متكرر. فمشاهدة مثل هذا العنف باستمرار يزيل عنصر الشعور بعدم الرضا عن العنف، وقد يسبب ذلك اعتقاد البعض بأن العنف جزء من المجتمع أو أن العنف شيء طبيعي أو حتى الانبهار به قد يقودنا للاعتقاد كيل بعض الجماعات والفرق للعنف حيث يتم التعميم بشكل خاطي. يقودنا للاعتقاد كيل بعض الجماعات والفرق للعنف حيث يتم التعميم بشكل خاطي. كما لا يتم التحدث عن العنف بكثرة في القصص الهزلية والأعبار، يخلاف العنف المدف

أظهرت دراسة حديثة مدعومة من قبل AMIC عن العنف في التلفاز في 6 دول آسيوية أنّ مشاهد العنف في الدول التي تسيطر فيها البرامج الأمريكية مشل الفيليسين وتايلاند أكثر بكثير من عدد مشاهد العنف في البرامج الحلية.

إنّ العنف لا يرتبط فقط بالجريمة، فيجب الأخذ بعين الاعتبار العنف على مسترى الدولة مثل عنف الشرطة والقوى المسلحة أو العنف الحاصل من القانون الذي لا يعالج القضايا بمعاقبة المذنيين أو أنه يعاقب الأبرياء، فمثل هذا العنف قد يؤدي إلى إعادة بناء المجتمع، فالعنف أيضاً عادة ما يرتبط بالجنس. فمشاهد الاغتصاب في التلفاز والسينما أصبح أبشع الجرائم التي تظهر على الشاشة حيث عادة ما تتبع هذه المشاهد بمشاهد القتل والانتقام. عا جعل المراقبين يقومون بحذف العديد من المشاهد بالرغم من وجود نسبة كبيرة من الأفلام التي تناسب جميع أفراد العائلة. بينما البرامج والأفلام الأجنبية والموسيقي المصورة عادة ما تحمل في طياتها إيجائية جنسية.

#### الصحافة والأطفال

الطفولة هي حجر الأساس في بناء المجتمعات الحديثة والطفل هو الثروة الحقيقة لأبة أمة وتعد ثقافة الطفل لبنة أولى لثقافة الإنسان ومن ثم ثقافة المجتمع وقد تعددت وسائل الثقافة وأساليها ووسائطها والوانها وأشكالها عيزة في المرحلة الأخيرة شكلاً جديداً من أشكال الثقافة يمكن الاصطلاح على تسميته بالثقافة الالكترونية ووسيلته الأسامية هي الخاسب الآلي وشبكات المعلومات في المنازل والمدارس والأندية.

كما أن للواقع العاطفي أدبه الذي يبرز بانفعالاته الوجدانية في صورها المتعددة كذلك للثقافة العلمية أدبها وقد حاول الباحث أن يؤكد على أن الثقافة الإلكترونية وجه من أوجه الثقافة العامية التي ولدت من قبل أدب الخيال العلمي Science) (Fiction). الذي امتد تياره من القرن العشرين مع تجلي طغيان النزعة المادية، فالصحافة هي صناعة الخبر بالكلمة والصورة لغايات الإعلام والتعليم والتثقيف والترفيه والدعابة.

#### نشأة صحافة الأطفال

نشأت صحافة الأطفال لمواجهة التطور الذي أصاب طباع الأطفال والمفاهيم المتغيرة وحاجاتهم في الغرن الناسع عشر وقد ظهرت أول صحيفة للأطفال في العالم في فرنسا عام 1830، وهي Le-Journal De Jeunes Personnes شم تلتها صحيفة Scmaisdes Enfants، وبعد ذلك بسنوات نشأت صحافة الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من صحافة الكبار.

وكان الاهتمام بصدور صحافة الأطفال له ما يبرره حيث يتيح هذا النوع من الصحف نشر ما يشد إلية انتباه واهتمام الأطفال مثل:

- 1. قصص كاملة في عدد واحد أو سلسلة في عدة أعداد
- 2. مغامرات أبطال وعصابات في البحار أو الغابات أو الجبال.
  - 3. قصص واقعية مثيرة.
    - 4. بولیسیات.
  - موضوعات رياضية.

## أنواع صحافة الأطفال أنواع صحف الأطفال

هناك أنواع مختلفة ومتعددة لصحف الأطفال ويمكن تقسيمها حسب الشكل (مجلات وجرائد) او حسب المضمون فنقسم إلى (صحف جامعة وأخرى هزلية وثالشة إخبارية ورابعة رياضية وهكذا) ويمكن تقسيمها حسب الجهات التي تشولى إصدارها (صحف تصدر من الهيئات والمنظمات وأخرى عن شركات للنشر بقصد الربح).

ويمكن أن يكون التقسيم وفقا إلى مراحل نمو الأطفال فهناك صحف خاصة بالأطفال في مرحلة الواقعية والخيال المحدد بالبيئة (3-6 سنوات) وأخرى للأطفال في مرحلتي الخيال المنطلق والبطولة (6-12) وثالثة للأطفال في مرحلة المثالية والرومانسية من (12) إلى نهاية مرحلة الطفولة.

وهناك من يقسمها على النحو التالي:

## بها نسبة للكبار تشمل:

- صحافة مطبوعة وتضم الصحف أو الجرائد بأنواعها اليومية.
  - 2. صحافة الحائط أو الثابتة وتشمل صحافة المسجد والمدرسة.
    - 3. صحافة تجارية خاصة بالتسويق والدعاية والإعلام.

#### وهناك من يقسمها الى:

- محف يومية ونصف أسبوعية أو أسبوعية.
- 2. المجلات بأنواعها الكثيرة المتعددة الدور، والأهداف والسياسات.

## الصحانة والأطفال

الصحافة هي إحدى وسائل الاتصال بالجماهير، وقد اتفقت اغلب الآراء على أن الصحافة هي جمع الأخبار ونشرها، ونشر المواد المتصلة بها، في مطبوعات، مثل الجرائد، الجلات، الرسائل الإخبارية، المطويات، الكتب، وقواعد البيانات المستعينة بالحاسبات الإليكترونية. أمّا الاستعمال الشائع للصحافة فينحصر في إعداد الجرائد، وبعيض الجيلات، وإن كان يمكن أن يتسع ليشمل باقي صور النشر الأخسرى.

والصحافة، كذلك، هي صناعة الصحفي، والصحافيون هم القوم الذين ينتسبون إليها، ويعملون بها. وأول من استعمل لفظ الصحافة، بمعناها الحالي، كان الشيخ نجيب الحداد، منشئ جريدة لسان العرب، في الإسكندرية، وحفيد الشيخ ناصيف اليازجي، وإليه يرجع الفضل في هذا المصطلح صحافة، ثم قلده سائر الصحفيين، بعد ذلك. استخدم العرب والأوروبيون عديداً من المصطلحات لوصف المصحافة، بأشكالها المختلفة. فعند دخول الصحافة، لأول مرة، في مطلع القرن الناسع عشر، كان يُطلق عليها لفظة الوقائع، ومنها جريدة الوقائع المصرية، كما سماها رفاعة الطهطاوي. وسميت كلكك غازتة، نسبة إلى قطعة من النقود، كانت تباع بها الصحيفة. كما أطلق عليها الجورنال. وقد أطلق العرب لفظ الغازنة على الصحف، الصحف، أوائل عهدها، تقليداً للأوروبين؛ حيث يقال إن أول صحيفة، ظهرت في البندقية، عام 1656، كانت تسمى غازنة؛ فشملت هذه النسمية، فيما بعد، كل الصحف، ببلا عام 1656، كانت تسمى غازنة؛ فشملت هذه النسمية، فيما بعد، كل الصحف، ببلا استثناء. ومن المسميات، التي أطلقت على الصحافة، الورقة الخبرية و الرسالة الخبرية، وأكثر الصحف العربية، كذلك آوراق الحوادث، للذلالة على صحف الأخبار.

#### الجريدة Newspaper

هي وسيلة اتصال مطبوعة، تصدر بشكل دوري، اشترط لها الباحث الألماني، اوتوجروت، عام 1938، خمسة معايير أساسية، تميزها عن غيرها، من وسائل الاتصال، وهي:

- أن تُنشر بشكل دوري، لا يتجاوز أسبوعاً.
  - 2. أن تُطبع بآلات العلباعة.
- 3. أن أي شخص، يستطيع دفع سعر هذه المطبوعة، ينبغي أن يكون له حق الحصول عليها، أي أنها متاحة لكل شخص، وليس فقط لنخبة مختارة، أو مؤسسة، أو منظمة ما.
  - 4. أن محتواها ينبغي أن يتنوع، ويشمل كل ما يهم الجماهير. بكافة طوائفها.
    - 5 أن تعالج قضايا معاصرة لوقت صدورها، مع شيء من الاستمرارية.

#### سمات الجريدة

ويحدد مؤرخ الصحافة الأمريكي المعروف، أدويـن ايمـري، سبعة معـايير، أو سمات، للجريدة هي:

- أن تنشر أسبوعياً على الأقل.
  - 2. أن تطبع بآلات الطباعة.
- 3. أن تكون مناحة لجميع طوائف المجتمع وفناته.
- 4. أن تنشر الأخبار ذات الاهتمام العام في الجالات ذات الموضوعات المتخصصة.
  - 5. أن يستطيع قراءتها كل من تلقي تعليماً عادياً.
    - 6. أن ترتبط بوقتها.
    - 7. أن تكون مستقرة، هبر الوقت.

وتشمل الجرائد، كلاً من: الجريدة اليومية، التي تنصدر أربع مرات، أسبوعياً، على الأقل، وغير اليومية، التي تصدر أقل من أربع مرات، أسبوعياً.

## الفنون في صحافة الأطفال

## مضمون الصحافة بالنسبة للأطفال هي:

- ا. صحف جامعة وهي أكثر صحف الأطفال شيوعاً وتعنى عادة بنشر القصص والمسلسلات المصورة.
- مبحف رياضية للأطفال وهذا النوع من الصحف محدود ويقدم تمرينات وألعابا رياضية مصحوبة بالرسوم والصور.
- صحف ومجلات دينية وهذه تتولى إصدارها جماعات ومدارس دينية مختلفة تعمل في مجالات تربية الأطفال.
- صحف خاصة بالبنات ويعزى إصدار مثـل هـذه الـصحف إلى أن مسرعة النمـو
   الجسمي والعقلي والعاطفي للبنات تختلف عن الذكور.

تنقل صحافة الأطفال مضاميتها عبر الفنون المختلفة ومن أبرزها:

## أنراع القصيص المختلفة

من المعروف أن القصة من أنسب الوسائل لمخاطبة الطفل واستثارة اهتمامه فعن طريقها يكتسب الطفل القدرة على القراءة ومن أنواعها:

- الحكايات: وهي السرد القصصي الذي يتناقله الناس وتغلب على الحكايات سمة البساطة في الأسلوب واللغة والبناء وبعض الحكايات تستهدف الإقداع أو التثقيف أو الهروب من الواقع إلى عالم خيالي أرحب وأجمل.
- القصص الشعبية: وهي نوع قصصي ليس له مؤلف يعبر عن جوانب من شخصية الجماعة وتدور الحكايات الشعبية حول أحداث وأشخاص أبدعها خيال الشعب.
- الخرافات: وهي الحكايات التي يتضح فيها دور البطل الذي يجاهد ويقوم بسلسلة من المخاطرات حتى يستطيع بها تحقيق أهدافه.
- قصص الحيوانات: وهي القصص التي تقوم فيها الحيوانات بدور الشخصيات وهي على أنواع منها قصص مغامرات وقصص بطولة وقصص خيال علمي.
- قصص فكاهية: وهي القصص التي تعتمد على الطرائف والنوادر التي تجعل الأطفال يتجذبون إليها بشكل ملفت للنظر.

## في خلفية التلفزيون

التطوير المبكر وداية البث ثورة التلفزيون والأطفال ثورة التلفزيون والأطفال فاعلية التليفزيون على الأطفال التلفزيون والترويج للعنف التلفزيون والجنس التلفزيون والجنس التفزيون والأطفال والعبحة العامة البث التلفزيون التطور التاريخي لبرامج التلفزيون التقني وتحسين البث التلفزيون التقني وتحسين البث التلفزيون ماكنوهان والوسيلة هي الرسالة ماكنوهان والوسيلة هي الرسالة جيل التلفزيون وجيل المطبوع فسرة وسائل الإعلام الهائلة في التأثير على الجمهور تصور جديد ذحو وظائف الاتصال

# الفصل العاشر في خلفية التلفزيون

#### التطويرالبكر

بدأ أول بث تلفازي تجريبي في أواخر العشرينيات. وساهم العديد من العلماء في تطوير التلفاز، ولا نستطيع تحديد شخص بعينـه بوصــفه مخترعــأ لــه. ولقــد أصــبح وجود التلفاز ممكناً في الفرن التاسع عشر، حينما تعلّم الناس كيفيـة إرسـال إشــارات الاتصال خلال الهواء بوساطة الموجبات الكهرومغناطيسية، وتسمى هذه العملية الاتصال اللاسلكي. وأرسل مشغلو اللاسلكي الأوائل إشبارات رمزية عبر الهواء. وبحلول أوائل القرن العشرين، استطاع مشغلو اللاسلكي إرسال الكلمات. وفي الوقت نفسه أجرى العديد من العلماء تجارب تتضمن إرسال الصور. وفي عام 1884م، اخترع بول جوتليب نبيكوف من ألمانيا جهاز مسح استطاع أن يرسل المصور لمسافات قصيرة، وكان نظامه يعمل آلياً وليس إلكترونياً، كما هو الحال الآن. وفي عام 1922م، طوّر فيلو فارنزورث من الولايات المتحدة نظام مسبح إليكترونسي. وفي عمام 1926م، اخترع جون بيرد وهو مهندس اسكتلندي نظام تلفاز يعمل بالأشعة تحت الحمراء، لالتقاط الصور في الظلام. واخترع فلاديمير زوري كين، وهمو عمالم أمريكسي روسي المولد آلة التصوير التلفازية المخزنة الإيكونوسكوب. وكذلك صممام المصورة الكينسكوب في عام 1923م وكان الإيكونوسكوب أول صمام آلة تنصوير تلفازية مناسباً للبث. والكينسكوب هو صمام الصورة المستخدم في أجهزة استقبال التلفاز. ولقد عرض زوري كين أول نظام تلفاز عملي إلكتروني كامل في عام 1929م. للتغطية الإخبارية للحروب والكوارث الطبيعية تعرض المآسي في ملايين المنازل.

#### بداية البث

أجري العديد من تجارب البث التلفازي في أواخر العشوينيات والثلاثينيات، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية في بريطانيا، وشركنا سبي بسي إس والإذاعة القومية بالولايات المتحدة هي الرائدة في تجارب البث التلفازي. وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية أول خدمة تلفازيه عامة عام 1936م، وذلك بالبث من قبصر ألكسندرا، في لندن. وفي عام 1936م، وضعت شركة لاسلكي أمريكا (فيما بعد شركة آر إس أيه) والتي تمتلك شركة الإذاعة القومية إن بي سي- أجهزة استقبال في 150 منزلاً بمدينة نويورك. وبدأت محطة نويورك التابعة لشركة الإذاعة القومية أول بث تلفازي تجربي لهذه المنازل. وكان أول برامجها برنامجاً للرسوم المتحركة. وبدأت شركة الإذاعة القومية أول بث تلفازي منتظم في الولايات المتحدة في عام 1939م.

## ثورة التلفزيون والأطفال

التلفزيون يقوم على تحويل مشهد متحرك، وما يرافقه من أصوات، إلى إشارات كهربائية ثم نقل هذه الإشارات وإعادة تحويلها من طريق جهاز الاستقبال إلى صورة مرئية مسموعة. وعندما توجّه الكاميرا التلفزيونية إلى مشهد يراد تصويره في الأستوديو تتركز الأشعة المنبعثة من ذلك المشهد على لوح كهروضوئي مكسو بالاف الحبيبات الحساسة للضوء. وفي الكاميرا تُطلق مدفعة كهربائية حزمة رفيعة من الإلكترونات تتحرك جيئة وذهاباً عبر اللوح الكهروضوئي، أو الحدف، بنفس الطريقة التي تمر بها العين على سطور صفحة مطبوعة أو غطوطة. وتعرف هذه العملية بـ (المسع)، وخلال ذلك تطلق الحبيبات الحساسة للضوء إشارات كهربائية تتفاوت تبعاً لمشدة الضوء عند كل نقطة، ومن هنا فإن البذلة الداكنة تحدث إشارات كهربائية أضعف من الشوء عند كل نقطة، ومن هنا فإن البذلة الداكنة تحدث إشارات كهربائية أضعف من تتحرك عبر (الهدف) بسرعة تمكنها من (مسحه) في جزء من ثلاثين جزء من الثانية. وهكذا تتكون (صورة كهربائية للمشهد المصور خطاً بعد خط وبسرعة فائقة نهيث تعجز العبن عن تتبع حركة النقطة الماسحة. وفي الوقت نفسه يلتقط الميكروفون تعجز العبن عن تتبع حركة النقطة الماسحة. وفي الوقت نفسه يلتقط الميكروفون الصوت المرافق للمشهد، فينقل هوائي الإرسال الصورة والصوت على شكل موجات

كهربائية يلتقطها هوائي الاستقبال. وفي جهاز الاستقبال يقوم أنبوب أشعة الكاثود بعكس العملية. وبنفس السرعة التي تعمل بها كاميرا الأستوديو تقوم حزمة من الإلكترونات بقذف سطح الأنبوب المكسو عادة تتوهج عندما تسقط عليها الحزمة الإلكترونية. وتتوقف قوة هذا التوهج على قوة الإشارات، وهي نفس القوة التي كانت لها في الأستوديو، وهكذا نرى نسخة طبق الأصل عن المشهد المصور هناك. والتلفزيون اليوم أداة تسلية وإعلام وتثقيف، وقد طُور في السنوات الأحيرة بحيث أصبحنا نشاهد نشرات الأخبار وغتلف البرامج التلفزيونية مبثوثة بالألوان الطبيعية. ليس هذا فحسب، بل لقد أمسى في ميسورنا اليوم أن نستأجر أو نشتري ما نرضب في مشاهدته من أفلام سينمائية مسجلة بمجرد وضع الشريط أو العلبة الحاملة للفيلم المسجل في جهاز صغير ملحق بالتلفزيون يسمى جهاز الفيديو. ويعتبر فلاديمير زوريكين أبا التلفزيون، وقد اخترعه في ما بين عام 1923 وعام 1924.

## فاعلية التليفزيون على الأطفال

يوجد نوعان من عطات التلفاز المحطات التجارية والمحطات العامة. تدار المحطات التجارية بوساطة شركات خاصة. وتبيع هذه الشركات وقت الإعلانات لتغطية نفقات التشغيل، بالإضافة لتحقيق ربح للشركات التي تدير المحطات. أما عطات التلفاز العامة فهي عطات لا تهدف إلى الربح وتدار وفق ترثيبات خاصة. فمثلاً تحصل هيئة الإذاعة البريطانية على التمويل من رصوم الترخيص التي يدفعها مالكو أجهزة التلفاز وهي لا تبيع وقتاً للإعلانات. وتعتمد عطات التلفاز العامة في معظم الدول، على مساهمات قطاع الأعمال، والحكومة، والجمهور، وذلك لتغطية نفقات التشغيل، ومن ثم فإنهم يتخذون قراراتهم بشأن محتويات البرامج بأنفسهم. وفي دول أخرى تقوم الحكومات بإدارة محطات التلفاز التي تتخذ القرارات بشأن محتويات البرامج.

وقد غيرت الأجهزة الحديثة كمسجلات الفيديو كاسبت، ومشغلات أقراص الفيديو، والحاسوب الشخصي منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين الماضي

طريقة استخدام الناس للتلفاز في منازلهم. فمثلاً، أصبحت أجهزة التلفاز تستعمل في عارسة الألعاب الإلكترونية، واستقبال خدمات المعلومات التلفزيونية.

### التلفزيون والترويج للعنف

كمية العنف المعروضة في التلفزيون في غتلف أنحاه العالم ترتفع بشكل مطرد، يشاهد الأطفال في بعض القنوات من 5000 إلى 2000 مشهد عنف كل سنة بما في ذلك القتل والاغتصاب. أكثر من 1000 دراسة موزعة في العالم على العلاقة الجدلية بين العنف الممارس يوميا في المحيط المدرسي والمجتمع والعنف التي تبثه البرامج التلفزيونية خاصة للذكور. والفئات المعرضة أكثر من غيرها هي الأطفال من أبناء الأقليات من المهاجرين والنازحين. والأطفال الذين يشكون من اضطرابات انفعالية وعاطفية. والأطفال الذين يشكون من عرضون إلى عمارسة العنف من طرف أولياه أمورهم، والأطفال الذين ينتمون إلى أسر يتعرضون إلى مماروية.

#### التلفزيون والجنس

إن للتلفزيون موقع الصدارة في ميدان التربية الجنسية للأطفال، حيث يشاهد المراهقون المتعودون على متابعة بعض القنوات حوالي 14000 مشهد جنسي في السنة. و أكد بعض علماء الاجتماع أن التلفزيون يعرض المراهقين إلى متابعة مشاهد جنسية مخصصة للكبار. وهذه المشاهد المثيرة تبيح محاكماة ممارسات جنسية ممنوعة بدعوى أنها أعمال يقوم بها عامة النجوم، وأصبحت الممارسات الجنسية خارج رابطة الزواج في بعض البلدان أكثر انتشارا من الممارسات الجنسية بين الأزواج الشرعيين.

## التلفزيون والأطفال والصحة العامة

رغم كل محاولات منع الإعلان على التدخين والمواد الكحولية يبقى للبرامج التلفزيونية وبعض الأفلام دور مؤثر يساهم في حقن تصورات تقرن بين الرجولة والفحولة والسلوكيات الكحولية والتدخين. والتفاعل مع التلفزيون، يعتمد حاسة السمع وحاسة البصر ويهمل الئلاثة المتبقية من الحواس الخمس. مع كل ما يترتب عن

ذلك من خسران معرفي. أما يخصوص العضلات قبإن الطفل المواظب على متابعة التلفزيون، أقل من 5٪ من سائر العضلات بالمقارنة مع اللعب مع الأطفال. ويعطى الوضع الجسمي والانفعالي الذي يتبناه الطفل مدة ساعات مطولة فرصة إضافية للسمنة وخمول الأعضاء ونقص في الحركة النفسية والدموية... ويساهم الإدمان على التلفزيون في تقلص الطاقات الخيالية والإبداعية ويحد من آفاق الحلم البناء الذي غالبا ما تحسن إثارته المطالعة المركزة. ويساعد النلفاز على اكتشاف بعض العاهات السمعية والبصرية ويشارك في تفاقمها.

## البث التلفازي في بريطانيا والولايات المتحدة

تم البث ألتلفازي في بريطانيا والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). وفي البداية كان البث تجريبياً، وكان قليل من الأشخاص يمتلكون أجهزة تلفاز. وبحلول عام 1951م، فطى البث ألتلفازي الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها، وكان الناس مفتونين بالتلفاز. وفي الخمسينيات من القرن العشرين الماضي حدثت زيادة هائلة في استخدام التلفاز في الدول الغربية. وكانت ببريطانيا خدمة تلفاز واحدة حتى عام 1955م، حينما بدأ تشغيل شبكة التلفاز التجاري. وافتتحت أسترائيا أولى محطاتها القرمية والتجارية في سيدني وملبورن في عام 1956م، وبدأ التلفاز الأيرلندي في عام 1961م. وفي السنينيات من القرن العشرين الماضي أصبح تطور التلفاز أكثر سرعة، وذلك بإدخال التلفاز الملون في عدة دول. وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية البث الملون المنتظم في عام 1966م، على القناة الثانية.

#### التطور التاريخي لبرامج التلفزيون

البرامج الأولى. كانت العروض المرحة وأفلام الغرب الأمريكي أكثر البرامج رواجاً في الخمسينيات من القرن العشرين الماضي. ثم أصبحت برامج المسابقات، ذات الجوائز المالية الكبيرة البرامج المفضلة على المحطات التجارية. وجدبت مسلسلات الدراما، مثل شارع التتويج البريطاني ملايين المشاهدين. وقد كان هذا في عام 1960م، ومازال يجذب عدداً هائلاً من المشاهدين في التسعينيات من القرن العشرين الماضي.

وبحلول الثمانينيات من نفس القرن حلّت مسلسلات الجريمة محل أفلام الغـرب الأمريكي باعتبارها أكثر المسلسلات رواجاً. وتعرض كثير من محطات التلفـاز بـرامج الحوار والمسابقات، والمرح، والبرامج الرياضية.

ومع أن برامج التسلية الشعبية ظلت هي الجزء الأساسي من برامج التلفاز خلال الستينيات من القرن العشرين الماضي فإن مخططي التلفاز غطوا بازدياد أحداثاً مثل الاجتماعات السياسية، ومراسم تشييع جنازات الشخصيات المهمة، وحفيلات الزواج الملكية. وقد كانت سلسلة المناظرات في عام 1960م بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة جون كنيدي وريتشارد نيكسون- معلماً في البث التلفازي. ويعتقد الكثيرون أن هذه المناظرات ساهمت مساهمة كبيرة في فوز كنيدي في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة في عام 1960م. وسرعان ما أدرك السياسيون أهمية التلفاز في تقديم أنفسهم ورسائلهم السياسية للناخبين.

يعرض التلفاز بانتظام مناظر من الحروب والكوارث الطبيعية والجماعات. ولقمد سميت حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الماضي بأنها أول حرب كان ميدانها التلفاز، كما حظيت احتجاجات الحقوق المدنية بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وجنوب إفريقيا بتغطية تلفزيونية مناصبة.

## التقدم التقني وتحسين البث التلفزيوني

ماعد التقدم التقني الذي حدث خلال الخمسينيات والستينيات من القرن المشرين الماضي على تحسين الجودة التقنية للبث التلفزيوني. ففي الآيام الأولى للتلفاز كان قطر معظم الشاشات إما 18 أو 25 سم. أما الآن، فقد أصبحت الشاشات ذات الأقطار 53، 64 سم، شائعة الاستخدام. وفي السبعينيات من القرن العشرين الماضي قدم الصانعون نظم التسليط التلفزيوني التي تعرض البرامج على شاشات كبيرة يصل قطرها إلى مترين. وتوجد أجهزة تلفاز صغيرة يمكن وضعها في الجيب يبلغ قطر شاشتها نحو 7,5 سم. وتستخدم هذه الأجهزة صمامات أشعة المهبط لتكوين الصور التلفزيونية. وفي بعض النماذج ترى الشاشة الفسفورية من خلال نافلة جانبية في الصمام عا يتبح تصميماً مدبحاً. وتدوفر حائباً شاشات البلورات السائلة المماثلة الصمام عا يتبح تصميماً مدبحاً. وتدوفر حائباً شاشات البلورات السائلة المماثلة

أدت التحسينات في معدات البث والاستقبال إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً عما كان متاحاً في الماضي. وفي الآيام الآولى، كانت كل البرامج تُعرض غير ملونة. وبدأ التلفاز الملون في معظم الدول خلال الخمسينيات من القرن العشرين الماضي، أما الآن فتُعرض معظم البرامج ملونة. وفي معظم الدول الصناعية يوجد في أكثر من 90٪ من المنازل أجهزة تلفاز ملونة.

كان معظم البث التلفزيوني في البداية بئاً مباشراً على الهواء أو برامج ماخوذة من الأفلام. وكانت الأفلام تحتاج وقتاً لإظهارها. كما كانت الأجهزة والتقنيات المستخدمة تنتج صوراً وأصوات ذات نوعية غير جيدة. وبدأ تسجيل البرامج على شرائط الفيديو في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين الماضي، وبذا أصبح التسجيل على هذه الشرائط طريقة إنتاج أساسية. ويمكن تشغيل شرائط الفيديو مباشرة بعد تسجيلها. وهي تنتج صوراً وأصوات ذات جودة عالية، كما تتيح مرونة في جدولة البرامج. وبعد ذلك طور العلماء المعدات والتقنيات التي أدت إلى تحسين جودة عروض الأفلام.

## الأقمار الصناعية وتطوير البث التلفزيوني

أطلق أول قمر اصطناعي للاتصالات التجارية في عــام 1965م، ولقــد جعلــت الأقمار الاصطناعية البث النلفزيوني عالمي النطاق. ويستطبع المشاهدون في جميع أنحاء العالم حالياً رؤية أحداث مثل الألعاب الأوليمبية وقت حدوثها.

عززت التطورات الحديثة. استمرار تمصدر التلفاز كوسيلة أساسية للتسلية، إضافة إلى دوره المتميز في تغطية الأحداث المهمة، فمثلاً في عام 1973م ألغت شبكات التلفاز الأمريكية برامجها العادية لتذيع جلسات قضية ووترجيت الخاصة بتحقيقات مجلس الشيوخ الأمريكي حول الممارسات غير القانونية خيلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 1972م.

وفي الأعوام الأولى للتلغاز في الولايات المتحدة، تجنب الإذاعيون الموضوعات التي تُثير الجدل، مثل الإجهاض، والطلاق، وتعاطي المخدرات، والهجاء السياسي، والجنس. فقد خشوا أن تسيء هذه الموضوعات لبعض المشاهدين. ولكن في أواخر الستينيات من القرن العشرين الماضي وجد الإذاعيون الأمريكيون أنه يمكن تناول هذه الموضوعات دون اعتراضات كثيرة. فقد انتقدت الدراما الأمريكية اماش، التي بُشت في السبعينيات وأوائل الثمانيات من نفس القرن - الحروب. كما تناول البرنامج في السبعينيات وأوائل الثمانيات من نفس القرن - الحروب. كما تناول البرنامج الفائق النجاح الجيران الذي أنتج في أستراليا مشكلات المخدرات والإيدز، كما عالج برنامج سكان الطرف الشرقي مشكلات سكان وسط المدينة بما يحتويه من الجريمة والعلاقات الأسرية الرديئة، والعنصرية.

ويعتقد بعض الناس أن التلفاز قد تمادى في عرض الموضوعات الجدلية. كما تتعرض مشاهد العنف والجنس التي تعرض في أجهزة التلفاز في الدول الغربية في النلفاز لكثير من الانتقادات. وفي بريطانيا أنشئ مجلس للمقاييس المعيارية للإذاعة في عام 1988م، ليضع حدوداً للياقة والأدب الأخلاقي ويحدد خطوطاً إرشادية لواضعي البرامج.

بدأ الإعلاميون في أواخر السبعينيات من القرن العشرين الماضي عرض عدد متزايد من الأفلام المعدة خصيصاً للتلفاز والمسلسلات المآساوية القصيرة، والبرامج الخاصة الأخرى. ومن بين المسلسلات التي لاقت نجاحاً مسلسل الجذور، وهو دراما مكونة من ثمانية أجزاء تتقصى تاريخ أسرة سوداء أمريكية من الاستعباد إلى الحرية. وفي الثمانينيات من نفس القرن عرض التلفاز الهندي عدداً من مسلسلات المأساة الهندية من بينها مسلسل بنياد الشعبي، الذي عرض حياة أسرة هندية خلال سبعة عقود.

وخلال الثمانينيات من القرن العشرين الماضي أصبحت أجهزة الفيديو متاحة للاستخدام المنزلي. وتحكن كثير من المشاهدين من استئجار أو شراء أفلام سابقة النسجيل، وتمتعوا بمشاهدتها في منازلهم. وفي الثمانينات من نفس القرن أيضاً ازداد استخدام الأقمار الاصطناعية في نقل البرامج التلفزيونية لمشتركي التلفاز الكبلي. ويستقبل بعض المشاهدين الإشارات التلفزيونية المنبعثة من الأقمار الاصطناعية

باستخدام هوائي كبير يسمى الطبق، ولذلك ابتدأت بعض النظم الكبلية في خلط إشارتها لتمنع مالكي الأطباق من استقبال برابجهم دون دفع رسوم الاشتراك. وتعطي شركات التلفاز الكبلي للمشتركين الذين لديهم أطباق الاستقبال أجهزة، ليتسنى لهم استقبال البرامج

#### ماكلوهان والوسيلة هي الرسالة

كثير من الخبراء يرون بأن وسائل الأعلام الجديدة ليست في حد ذاتها جيدة أو رديئة، لكن الطريقة التي تستخدم بها هذه الوسائل هي التي ستحد أو تزيد من فائدتها، لذلك يجب التفكير في طبيعة وشكل وسائل الأعلام الجديدة، فمضمون التليفزيون الضعيف ليس له علاقة بالتغيرات الحقيقية التي يسببها التليفزيون، كذلك قد يتضمن الكتاب مادة تافهة أو مادة كلاسيكية، ولكن ليس لهذا دخل بعملية قراءته، فالرسالة الأساسية في التليفزيون هي التليفزيون نفسه، العملية نفسها، كما أن الرسالة الأساسية في الكتاب هي المطبوع. وهناك الرأي الذي يقول إن وسائل الإعلام أدوات يستطيع الإنسان أن يستخدمها في الخير أو الشر.

وهذا الظرف الجديد يعدل أساساً الأسلوب الذي يستخدم به الناس حواسهم الخمس، والطريقة التي يستجيبون بها إلى الأشياء. ولا يهم إذا عرض التليفزيون عشرين ساعة يوميا أفلام (رعاة البقر) التي تنطوي على عنف وقسوة، أو برامج ثقافية راقبة، فالمضمون غير مهم، ولكن التأثير العميق للتليفزيون هو الطريقة التي يعدل بمقتضاها الناس الأساليب التي يستخدمون بها حواسهم ويعبر عن هذا بقوله المختصر المشهور (الوسيلة هي الرسالة).

ولأن الكتابة والقراءة هما من أوجه النشاط الشخصية التي تتناول تجربة مجسردة، فهما يفقدان الفرد لقبليته، ويأخذانه خارج الثقافة الشفهية الوثيقة العرى، ويضعانه في ظرف خاص أو شخصى، بعيداً عن الواقع الذي يتناوله اتصاله.

وبالطبع فإن تطور المطبوع يسبب تماثلاً بين أبناء البلد الواحد، ويقـرب البعيـد، وبهذا تحل المدينة محل القرية، وتحل دولة الأمة محل دولة المدينة. والمهم أن أية (رسالة) أو أية (وسيلة) أو أي تكنولوجيا، هي تغيير للمدى أو المساحة أو الشكل الذي تدخله في الشئون البشرية. لم تدخل السكة الحديد الحركة أو المواصلات أو الطريق، في المجتمع البشري، ولكنها عملت على توسيع نطاق تلك المهام البشرية السابقة، خالفة أنواعا جديدة من المدن، وأنواعا جديدة من العمل ووقت الفراغ، حدث ذلك في أي مكان عملت فيه السكة الحديد، بشكل مستقل عاماً عن الحمولة أو المضمون الذي تحمله السكة الحديد كواصطة للمواصلات، والطائرة من ناحية أخرى، بإسراعها بالمواصلات غيل إلى حل شكل السكة الحديد في المدينة والسياسة والارتباط، مستقلة غاماً عن استخدامات الطائرة المختلفة أو ما تحمله.

كما أننا نجد أنه سواه استخدام في عمل عملية جراحية في المنح أو في إضاءة مباراة لكرة السلة، فهذا ليس مهماً، نستطيع أن نقول أن أوجه النشاط تلك هي بشكل ما مضمون الضوء الكهربائي، حيث إنها لا يمكن أن تتواجد بدون ضوء كهربائي. وهذه الحقيقة تصور وجهة النظر التي تسيطر على مدى الارتباط البشري وشكله وعلى العمل البشري، أما المضمون أو استخدام الوسيلة فهو متنوع ولا يؤثر على تشكيل الارتباط البشري، ولكن الملاحظ أن مضمون أبة وسيلة يلهينا عن طبيعة الوسيلة نفسها، والضوء الكهربائي لا يلفت انتباهنا كوسيلة انصال لأنه ليس له الوسيلة نفسها، والضوء الكهربائي لا يلفت انتباهنا كوسيلة انصال لأنه ليس له دراسة وسائل الإعلام، فإذا لم يستخدم المضوء الكهربائي في عرض اسم سلعة فلن دراسة وسائل الإعلام، فإذا لم يستخدم المضوء وليس (المضمون) الذي هو في يلاحظه أحد كوسيلة آخرى، وهو الذي لم تتم ملاحظته.

ورسالة الضوء الكهربائي مشل رسالة الطاقة الكهربائية في السناعة جذرية وشاملة وغير مركزية، ونظراً لأن السفوء الكهربائي والطاقة منفسطان عن استخداماتهما إلا أنهما يستبعدان عوامل الزمن والمساحة في الارتباط البشري، تماما كما يفعل الراديو، والتلغراف، والتليفون، والتليفزيون.

#### جيل التلفزيون وجيل المطبوع

أصبحت هناك قناعة مفادها أن الأطفال اللذين نشئوا في عهد التليفزيلون، يختلفون عن الأطفال الذين نشئوا في عهد المطبوع، ونلاحظ حاليا أن نسبة كبيرة من الأطفال في المجتمعات الغربية الذين نشئوا في عهد التليغزيون يتركون المدارس في سن مبكرة، والسبب ليس الظروف الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية السيئة، ولكن السبب هو أن طفل اليوم هو طفل التليفزيون، فالتليفزيون قدم ظروفا جديدة لتكييف بصري منخفض واشتراك مرتفع، الأمر الذي يجعل قبول أملوب التعليم القديم صعباً.

قد تكون إحدى الاستراتيجيات لمواجهة هذه المشكلة هي رفع المسترى البصري لصورة التلفزيون لتمكن التلميذ من الوصول إلى مستوى يقترب من العالم البصري القديم لحجرة الدراسة والمناهج المقررة، وهذا يستحق التجربة كحمل مؤقمت، ولكن التليفزيون عنصر واحد من عناصر الجو الإلكتروني المحبط الذي يعتمد على شبكة أو دائرة الكترونية جاءت مباشرة، بعد العالم الذي اعتمد على العجلة والمصامولة والمسمار. ولقد أصبح لزاما علينا أن نسهل انتقالنا من العالم البصري المجرأ، أي عالم المطبوع، حتى نصل إلى أسلوب للتعليم نستخدم فيه كل وسيلة حديثة متوفرة.

حاليا يسمح لشباب اليوم بادراك معالجة التراث التقليدي للبشرية من خلال باب الوعي التكنولوجي، فقد أغلق المجتمع هذا الباب الوحيد الممكن ذلك لأن المجتمع ينظر إلى الشاب من خلال مرآة تعكس الأشياء والخليقة (أي الماضي) يعيش المشباب اليوم بعمق في عالم خيالي أو سحري بينما يواجه – عندما يتعلم – ظروفا منظمة على أساس المعلومات المصنفة، أي الموضوعات غير المتصلة التي يتم إدراكها بصريا على أساس خطي. ولا توجد أمام الطالب وسيلة للاشتراك ولا يستطيع أن يكتشف كيف تتصل المشاريع التعليمية بعالمه الخيالي الذي يتحرك فيه، وعلى المؤسسات التعليمية أن تدرك بسرعة أننا نعيش في حرب بين تلك الظروف الحيطة ووسائل الإعلام الأخرى، غير الكلمة المطبوعة، فالفصل الدراسي في كفاح مرسر من أجل الحياة في العالم غير الكلمة المطبوعة، فالفصل الدراسي في كفاح مرسر من أجل الحياة في العالم ومن فرض صور مطبوعة أو متماثلة على الطلبة إلى الكشف والاكتشاف والتعمق.

والوسيلة هي الرسالة، وتعني بالإضافة إلى ذلك، أشياء أخرى وأن لكل وسيلة جمهوراً من الناس الذين يفوق حبهم لهذه الوسيلة اهتمامهم بمضمونها، بمعنى آخر فإن التليفزيون كوسيلة هو محور الاهتمام كبير، فكما يحب الناس أن يقرموا من أجل الاستمتاع بممارسة تجربة المطبوع، وكما يجد الكثيرون متعة في التحدث إلى أي شخص في التلفون، كذلك يحب البعض التليفزيون بسبب الشاشة التي تتحرك عليها المصور، والصوت.

والرسالة في الوسيلة هي تأثير الأشكال التي تظهر بها على الجمتمع. وكانت الرسالة المطبوعة كل جوانب الثقافة الغربية التي أثر عليها المطبوع، والرسالة في وسيلة السينما هي مرحلة الانتقال من الروابط السطرية إلى الأشكال، كذلك يقترح ماكلوهان أن بناء الوسيلة ذاتها مسئول عن نواحي القصور فيها ومسئول عن مقدرتها على إيصال المضمون، فهناك وسيلة أفضل من وسيلة أخرى في إثارة تجربة معينة، كرة القدم مثلاً، أفضل في التليفزيون منها في الراديو أو في عمود الجريدة، ومباراة كرة القدم الرديئة على شاشة التليفزيون أكثر إثارة من مباراة عظيمة تلاع بالراديو، ولكن على العكس من ذلك أغلب تحقيقات الهيئات النيابية، أقبل إثارة للملل في الجريدة عنها في التليفزيون.

## قدرة وسأتل الإعلام الهائلة يلا التأثير على الجمهور

ولوسائل الإعلام القدرة الهائلة في التأثير على الجمهور، وتشكيل الرأي العام والقدرة على الإقناع. وهذا القول بالغ إلى حد كبير في قدرة وسائل الإعلام في التأثير على الجمهور، وتحويل آرائهم إلى رأي القائم بالاتصال، وتمثل ذلك في النظريات الني ظهرت أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. وعندما لاحظ الباحثون صعوبة التوصل إلى نتائج عددة حول تأثير وسائل الإعلام قادتهم هذه الملحوظات إلى ظهور الانجاء البحثي الثاني الذي يعنى بالعلاقة الوظيفية بين وسائل الإعلام وجهورها. وعور هذا الاتجاء هو الإجابة عن أسئلة هي: كيف ولمائل الإعلام؟ وصائل الإعلام؟ أو بعبارة أخرى، ما دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام؟ وما الأشياء التي تقدمها وسائل الإعلام المحموره ولا يمكن من خلال وسائل الإعلام، بدلا من الاهتمام بما تفعله وسائل الإعلام بالجمهور، ولا يمكن من خلال الإعلام، بدلا من الاهتمام بما تفعله وسائل الإعلام في حياة الناس.

وهناك كثير من العلماء ربطوا ما بين السلوك الإنساني وتأثير وسائل الإعلام، ويستخدم نتائج البحوث الوظيفية لدراسة تأثيرات وسائل الإعلام، إلا أن المدخل الوظيفي منذ أن تبلورت أبعاده يكتسب أهمية كبرى في دراسة وسائل الإعلام الإلكترونية، ومنها الإنترنت.

#### تصور جديد نحو وظائف الاتصال

منذ أن نشر هارولد لازويسل مقالته عبام 1948م حبول وظبائف الاشتصال في المجتمع، وهي مراقبة البيئة وربط المجتمع بالبيئة المحيطة به ونقل التراث الميداني من جبل إلى آخر، أضحت هذه الوظائف أساساً لبصياغة الأفكار والمداخل الحناصة بتحديد وظائف الإعلام بالنسبة للفرد والمجتمع، بعد تطويرها أو تكييفها في علاقتها بالوسيلة، أو المضمون أو المتلقين، ولكنها جميعا تجيب عن أسئلة خاصة بالوظائف التي تقوم بها وصائل الإعلام بالنسبة للفرد والمجتمع.

## وظائف وسائل الإعلام الأريع تخدمة الفرد

حدد (إليهو كاتز) في عام 1984م الوظائف الأربع الأساسية التي يمكن أن تخدم فيها وسائل الإعلام الفرد وتؤثر في سلوكياته، وهي:

- وظيفة المنفعة، حيث إن اتجاه الفرد إلى وسيلة معينة أو مضمون معين يتحدد في ضوء النفع العائد عليه من هذه الوسيلة أو هذا المضمون.
- وظيفة الدفاع عن اللات، وتعكس هذه الوظيفة رأي الفرد في الدفاع عن الصورة التي شكّلها عن نفسه ورفض ما عداها.
- 3. وظيفة التعبير عن القيم، فكلما دعمت وسائل الإعلام القيم السائدة في المجتمع شعر الفرد بالرضا عن هذه الوسائل. وهذا يفسر قدرة وسائل الإعلام على دعم القيم السائدة في مقابل ضعف قدرتها على تغيير الاتجاهات السائدة.
  - 4. الوظيفة المعرفية، وتتمثل في حاجة الفرد إلى المعرفة التي تساعد على بناء إدراكه.

ويرى (دينيس ماكويل) أن الوظائف التي تقوم بها ومسائل الإعلام توجمه حاجات ودوافع لم تكن موجودة من قبل، تدفع الجمهور إلى وسائل الإعلام فيسعى إلى إشباع تلك الحاجات من خلال التعرض لوسائل الإعلام، وهذه الوظائف هي:

- وظيفة الإعلام هي رغبة الفرد في معرفة ما يدور حول من أحمدات في المجتمع والعالم.
- وظيفة تحديد الهوية وتتمثل في حاجة الفرد إلى دعم القيم الشخصية، والتوحد مع الآخرين في قيمهم.
- وظيفة التفاعل الاجتماعي: وتتركز هذه الوظيفة في حاجة الفرد إلى الانتصاء، والحوار، والتواصل مع الآخرين.
- وظيفة الترفيه: وهي رغبة الفرد في الهروب من المشكلات، والخلود إلى الراحة، وملء الفراغ.

ولقد أصبحت وسائل الإعلام جزءاً مهماً في حياة الجتمعات المتقدمة. ذلك أن وسائل الإعلام في تلك المجتمعات من الأدوات المهمة في معرفة البيئة الاجتماعية الذي توجد فيه هذه الوسائل وهذا الجمهور. أما أكثر الجتمعات المتخلفة أو النامية، فلا يكاد يجد الفرد العادي قوت يومه، فكيف يحكه متابعة وسائل الإعلام. إذ يومه مشغول بالبحث عن طعامه أو طعام أولاده. فوسائل الإعلام تعمل في مجتمع جماهيري يهشم بها، ويتعامل معها، ولا يمكن أن تعمل في مجتمع لا يستخدم وسائل الإعلام. والجمهور له حاجات، وأهداف أولية يربد تحقيقها مثل الطعام والشراب، شم يهتم بالحاجات الثانوية كأخبار العالم والجتمع الحيط به.

## الفصل الحادي عشر

## نتائج ظهور وسائل الإعلام

الأثار المرفية

الأثار الوجدانية

الأثار السلوكية

الحاجات اللحة لوسالل الإعلام

وسألل الأعلام تحدد طبيعة المجتمع

دراسات ثأثير الراديو والتلفزيون على الطفل

تكنولوجها الاتصال الماصر والوصول إلى ملايين الأطفال

وسائل الإعلام الحديثة تسيطر على اهتمامات الأطفال

القدرات الإقناعية لوسائل الاتصال

# الفصل الحادي عشر نتائج ظهور وسائل الإعلام

لقد حقق ظهور وسائل الإعلام على الساحة أمرين مهمين هما:

- اشغال وقت الجمهور، وإبعاد أنظارهم عن الأنشطة الأخرى.
- قيام وسائل الإعلام بمهمة إيصال كم كبير من المعلومات إلى عدد غير محدود مسن الجمهور في وقت قصير.

ومع أن وسائل الإعلام تقوم بتحقيق الفهم والتوجيه، وتجعل الاتصال أكشر سهولة، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ الهدف، فبلا ينبغي المبالغة في أهمية وسائل الإعلام، وقدرة تأثيرها في الجمهور، فهناك غيرها من الوسائل المؤثرة مشل: المسجد، والمدرسة، والأصرة، والأصدقاء.

وفي المقابل عند الرغبة في الترفيه والهروب، والبحث عن بديل للتفاعل الاجتماعي، فهو ببحث عن الوسيلة التي تشبع حاجته بغض النظر عن المحتوى الـذي تقدمه هذه الوسيلة أو تلك.

لكن الإشباعات التي تتحقق للجمهور لا يمكن فصلها عن المضامين، فإن لكل من الوسيلة، والمحتوى تأثيراً في الآخر، فتشير دراسة سوا نسن عام 1987م إلى أن تزريد وسائل الإعلام ترتبط ارتباطا وثيقاً بما تقدمه من مضامين. فلا يمكن القول إن استخدام وسيلة معينة لذاتها يحقق الإشباع المطلوب دون النظر إلى المضمون اللذي تحتويه هذه الوسيلة، فالدوافع الحاصة التي تجعل الفرد يتعرض لرسالة معينة أو وسيلة معينة، تتوافق مع مكونات الفرد النفسية والاجتماعية، فيقوم الفرد بتوجيه اهتماماته إلى الوسيلة أو الرسالة تلقائيا دون تكلف في البحث أو الجهد. فعندما تختار فشة من الجمهور نوعا من الوسائل، أو المضامين فذلك مرتبط بدوافع معينة قدد يدركها الجمهور وقد لا يدركها.

وقد أظهرت دراسات ميدانية - مثل دراسة إليزابيث عام 1990م -أن التعرض للبرامج الجادة يرتبط بتقدم النعليم، بغض النظر عن الوسيلة التي تقدم هذا المضمون، بينما اختارت الفئة الأقل تعليماً البرامج التي يغلب عليها طابع الفكاهة والترفيه.

واستخدام الطلبة للإنترنت حيث إن ارتباط الطلبة الجامعين بالإنترنت أصبح أمراً واقعاً، وذلك لما تقدمه الإنترنت من خدمات إخبارية لا توفرها وسائل الإعلام الأخرى، مثل الصحافة أو التلفاز، وذلك لأنهما محكومتان بسياسة إعلامية يصعب تجاوزها، ونظرا لأن الإنترنت تعد من أحدث وسائل الإعلام، فإنه يحز في نفس كل طالب جامعي يرى أصحابه يستخدمون هذه الوسيلة للبحث العلمي، أو للحصول على الأخبار، أو حتى للترفيه.

إن النظام الميداني الذي نعيش بداخله ينعكس على طريقة استخدامنا لومسائل الإعلام، ولا يقتصر التأثير على النظام الميداني فحسب بل يشمل تأثير وسائل الإعلام في الجمهور. وكلما تعقدت البنية الاجتماعية قل التفاعل بين أفراد المجتمع، مما يتيح للإعلام مجالا واسعا لمل الفراغ، فيصبح الفرد أكثر اعتمادا على وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات، وعلى هذا فالجمهور عنصر فاعل وحيوي في الاتصال.

ولا تشارك فكرة المجتمع الجماهيري في أن وسائل الإعلام قوية لأن الأفراد منعزلون بدون روابط اجتماعية، والأصح أنها تتصور أن قوة وسائل الإعلام تكمن في السيطرة على مصادر المعلومات، وتلزم الأفراد ببلوغ أهدافهم الشخصية، علاوة على أنه كلما زاد المجتمع تعقيداً زاد اتساع مجال الأهداف التي تتطلب الوصول إلى مصادر معلومات وسائل الإعلام.

والمفترض أن يكون نظام وسائل الإعلام جنوءاً مهما من التركيب المهداني للمجتمع الحديث، ويسرى مؤسسا النظرية أن لوسائل الإعلام علاقة بالأفراد والمجتمع الحديث، ويدى مؤسسا النظرية أو منتظمة، مباشرة أو غير مباشرة، قوية أو ضعيفة.

والجتمع مكون من مجموعة من الأفراد، وليس من فرد واحد، وهـي تبحـث في العلاقة التي تربط هؤلاء الأفراد مع بعضهم البعض. ومن ثم تحاول تفسير صلوك كــل جزء من تركيب هذا المجتمع على حدة، لمعرفة ارتباط هذه العلاقات مع بعضها البعض.

إن الآثار التي تحدثها وسائل الإعلام في الجمهور نتيجة الاعتماد عليها مرتبطة باستقرار المجتمع وعدم تعرضه لصراعات أو اهتزازات في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعمل وسائل الإعلام في المجتمع الذي توجد فيه الصراعات أو التفكك الميداني أكثر من المجتمع المستقر. كما أن وسائل الإعلام من الأدوات التي تساهم في استقرار المجتمع أو تفككه، وهذان الأمران - استقرار المجتمع، وعمل وسائل الإعلام بالوجه المطلوب- يساهمان بشكل فاعل في درجة اعتماد الجمهور على معلومات وسائل الإعلام التي تحدث هي بدورها في الجمهور آثماراً معرفية وعاطفية وسلوكية.

#### الأثارالمرفية

## تشتمل الآثار المعرفية على أربعة أمور هي:

- كشف الغموض: فالغموض ناتج عن نقص معلومات في حدث معين يترتب
  عليه عدم معرفة التفسير الصحيح للحدث من قبل الجمهور. وتكشف وسائل
  الإعلام الغموض من خلال تقديم التفسير الواضح للحدث أو زيادة المعلومات
  في هذه الحادثة.
- تكوين الاتجاه: تكون وسائل الإعلام الاتجاه لدى الجمهور مع عدم إغفال الـدور
   الانتقائي للفرد في تكوين الاتجاه لديه، كما في مثل مشكلات البيئة والتربية.
- 3. ترتبب الأولوبات: ولهذا الأثر نظرية مستقلة تحمل الاسم نفسه، حيث إن وسائل الإعلام تبرز قضايا، وتخفي آخرى مما يشكل أهمية لـدى الجمهـور من جـراء تسليط الإعلام الضوء على قضية دون أخرى.
- 4. اتساع الاهتمامات: وذلك أن وسائل الإعلام تعلم الجمهور أشياء ومعارف لا يدركونها من قبل، ثما يشكل لهم أهمية. وذلك مشل الحربة في التعبير، وأمر المساواة.

#### الأثار الوجدانية

بذكر (ملفين دي فلور وساندرا بول روكيش) بالآثـار الوجدانيـة هــو المشاعر مثل: العاطفة، والحوف، وهي:

- الانحفاض العاطفي: فكثرة التعرض لوسائل الإصلام يـؤدي بـالفرد إلى الـشعور بالفتور العاطفي، وعدم الرغبة في مساعدة الآخرين، وهذا نتيجة التعرض لمشاهد العنف التي تصيب الفرد بالتبلد
- الحوف والقلق: يفترض أن التعرض لمشاهد العنف يصيب الفرد المتلقي بالحوف، والقلق، والرعب من الوقوع في هذه الأعمال، أو أن يكون ضحية لها.
- 3. الدعم المعنوي: وذلك أن وسائل الإعلام عندما تقوم بأدوار اتصال رئيسية ترفيع الروح المعنوية لدى الجمهور نتيجة الإحساس بالتوحد، والاندماج في المجتمع، والعكس عندما لا تعبر وسائل الإعلام عن ثقافته، وانتمائه فيحس بإحساس الغربة.

#### الأثار السلوكية

يبين (دي فلور وساندرا بول روكيش) الآثار السلوكية المترتبة على اعتماد الفرد على وسائل الإعلام في أمرين:

- التنشيط: ويعني به قيام الفرد بنشاط ما نتيجة التعرض لوسائل الإعلام، وهذا هو المنتج النهائي لربط الآثار المعرفية بالوجدانية.
- الحمول: ويعني هذا العزوف عن العمل، ولم يحظ هذا الجانب بالدراسة الكافية،
   ويحدث العزوف نتيجة التغطية المبالغ فيها، مما يسبب الملل.

ويرى (إليهو كاتز) وزملاؤه أن هذا المنظور قائم على خمسة فروض هي كالآتي:

- الجمهور هو جمهور مشارك فاعل في عملية الاتصال الجماهيري، ويستخدم الوسيلة التي تحقق حاجاته.
- استخدام الوسائل يعبر عن الحاجات التي يرغب الجمهور تحقيقها، وتتحكم في ذلك أمور، منها الفروقات الفردية، والتفاعل الاجتماعي.

- الجمهور هو الذي يختار الوسيلة، والمضمون اللذين يشبعان حاجاته.
- بستطيع الجمهور تحديد حاجاته ودوافعها، ومن ثم يلجأ إلى الوسائل والمضامين التي تشبع حاجاته.
- يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خلال استخدام الجمهور لوسائل الاتصال، وليس من خلال الرسائل الإعلامية فقط.

وحيث إن الإدراك هو إدراك انتقائي، فإن الإنسان يدرك ما يختاره، ويختار ما يدركه، وتؤثر العوامل الشخصية والذاتية في تحديد الإدراك الحسي تبعا للقروقات الفردية والثقافية، وتمايز الأفراد في تفضيلهم الشخصي. ويسرى دينيس ماكويل أن الاختيار يعبر عن الذوق السائد في كل الثقافات، وأن مضمون الرسائل الإعلامية يتم تحديده لتوجيه الأفراد مثل السلم، وتنقل ليلى السيد رأي هاريس الذي يرى أن تأثير وسائل الإعلام يتم من خلال تأثير الانتقاء الذي يختلف حسب الفروقات الفردية، ويختلف الناس في إدراك الرسالة وفي طبيعة استجابتهم لها.

وكذلك فإن جهور وسائل الإعلام يدرك القدرات المتباينة لوسائل الإعلام في تحقيق الإشباع، فالإذاعة مثلا ليست مثل الصحيفة في الأخبار والتحليل، والمصحيفة ليست مثل التلفاز في التسلية والترفيه، وهذا رأي جديد للجمهور باعتباره مكونا نشطا وفاعلا في عملية الاتصال الجماهيري. وقد قدمت بعض الدراسات أدلة تدهم فكرة الجمهور النشط، حيث كشفت هذه الدراسات عن اختلاف في اختيار الجمهور للقنوات الاتصالية وأن هذا مرتبط بالإشباع الذي يبحث عنه هؤلاء الأفراد.

ويرى (كاتز) أن الأفراد لديهم عدد من العواصل النفسية، والاجتماعية التي ثولد حاجات معينة للفرد. وبعدها يبدأ الفرد برسم توقعاته لتلبية هذه الحاجات من وسائل الإعلام، ومن المصادر الأخرى؛ مما يترتب عليه اتخاذ القرار بشأن التعرض لوسائل الإعلام، أو ممارسة أنشطة أخرى يكون من خلالها إشباع لبعض الحاجات الفردية، ويقود هذا الإشباع إلى توليد حاجات أخرى، فيحاول الفرد تلبية هذه الدوافع، وإشباع هذه الحاجات، وهكذا. ويعكس هذا النموذج الفروض الأساسية التي تقوم عليها نظرية الاستخدام والإشباع.

#### الحاجات الملحة لوسائل الإعلام

وفق نظرية الاستخدامات والإشباعات يئم وصف الجمهور بأنه مدفوع بمؤثرات نفسية، واجتماعية للحصول على نتائج معينة يطلق عليها الإشباعات.

ويختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد صورة واضحة لحجم ونوع الإشباعات التي يحصل عليها الجمهور من وسائل الإعلام، وتقسم كثير من الدراسات الإشباعات إلى نوعين أساسين وهما:

#### 1. الإشباعات المثلوبة

والمقصود بها تلك الإشباعات التي يسعى أفراد الجمهور في البحث عنها بهدف الحصول عليها، وتحقيقها من خلال استخدامهم المستمر والمتواصل لوسائل الاتصال الجماهيري، وتعرضهم لمحتوى رسائلها، وليس بالضرورة أن كل ما يسعى الأفراد إليه من إشباعات يتحقق، لاسيما وأن نتائج العديد من الدراسات لا تزال تؤكد - إلى اليوم - أن مستوى الإشباع المكتسب، أو المتحقق بصورة عامة تقل نسبته عن مستوى الإشباع المطلوب.

#### 2. الإهبامات المتحققة

وهي تلك الإشباعات التي يكتسبها الأفراد، ويحصلون عليها، وتتحقق لهم بالفعل من خلال استخدامهم لوسائل الاتصال الجماهيري، وتعرضهم لمحتوى رسائلها، والمتمثلة في تلك القيمة أو المنفعة التي تحملها الرسالة الإعلامية في طياتها، أو الفائدة التي ينطوي عليها المحتوى، أو تتمتع بها خصائص الوسيلة وسماتها، وتحقق إشباعاً حقيقياً لحاجات الأفراد، ودوافعهم.

وتسعى بعض دراسات الاستخدام والإشباع إلى تأييد هذا التصنيف من خملال التركيز على جانبين:

- ما يحتاج إليه الجمهور من وسائل الإعلام.
  - 2. ما يريد الجمهور من وسائل الإعلام.

وقد اهتمت دراسات الاستخدام والإشباع منذ سبعينيات القرن الماضي بضرورة التمييز بين الإشباعات التي يبحث عنها الجمهور من خلال التعرض، والإشباعات التي تتحقق للجمهور بالفعل نتيجة التعرض، وتوصلت الدراسات إلى نتائج من أهمها: ارتباط الإشباعات التي يبحث عنها الفرد بالإشباعات التي تتحقق له، بمعنى أن كلا منهما يؤثر في الآخر، ولكن لا يجدد مجاله، بمعنى أن الإشباع الـذي يتحقق للفرد ليس بالضرورة هو الإشباع الذي يبحث عنه.

ويشير (روزينجرين) إلى ضرورة اهتمام الباحثين بالتمييز بين النوعين، سواةً في الدراسات النظرية أو التطبيقية، إذا إن الخلط بينهما، أو العجز الواضح في التمييز بينهما أوقع بعض البحوث في نتائج خاطئة، وتداخل في المفاهيم، حيث إن الفصل النظري يمثل ضرورة ملحة وقائمة، ويجسد خطوة مهمة وحاسمة لتقديم فهم أفضل حول متغيرات الإشباع وأنماطه، وارتباطها بسلوك التعرض، والاستخدام، وعوامل اختيار الوسائل، ومعايير انتقاء محتوى الرسائل.

ويذكر (سوانسون) ضرورة إدراك العلاقة بين طلب الإشباعات، ومفهوم الإطار التفسيري للجمهور، حبث إن الإطار التفسيري يعكس الدوافع الخاصة التي تجعل الجمهور يتعرض لوسيلة معينة أو رسالة معينة، حتى يتحقق له الإشباع المطلوب. وقد أثبتت دراسات عديدة قدرة الجمهور على التمييز بين وسائل الإعلام على أساس الإشباعات التي يبحثون عنها، أو التي يحصلون عليها.

وإن مضمون وسائل الأعلام لا يمكن النظر إليه مستقلاً عن تكنولوجية الوسائل الإعلامية نفسها. فالكيفية التي تعرض بها المؤسسات الإعلامية الموضوعات، والجمهور الذي توجه له رسالتها، يؤثران على ما تبينه تلك الوسائل، ولكن طبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الاتصال

كما أن التحول الأساسي في الاتصال التكنولوجي يجعل التحولات الكبرى تبدأ، ليس فقط في التنظيم الاجتماعي، ولكن أيضا في الحساسيات الإنسانية. والنظام الميداني في رأبه يحدده المضمون الذي تحمله هذه الوسائل. ويدون فهم الأسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل الأعلام لا نستطيع أن نفهم التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تطرأ على المجتمعات. فاختراع اللغة المنطوقة هو الذي ميّز بين الإنسان والحيوان،

ومكن البشر من إقامة المجتمعات والنظم الاجتماعية وجعل التطور الميداني ممكنا، وبدون اختراع الكتابة ليس وبدون اختراع الكتابة ما كان التحضر ممكنا، بالرغم من أن اختراع الكتابة ليس الشرط المسبق الوحيد للحضارة، فالإنسان يجب أن يأكل قبل أن يستطيع الكتابة إلا أنه بفضل الكتابة، وقد تم خلق شكل جديد للحياة الاجتماعية وأصبح الإنسان على وعي بالوقت، وأصبح التنظيم الميداني يمتد إلى الخلف، (أي إلى الماضي)، وإلى الأمام، (إلى المستقبل)، بطريقة لا يمكن أن توجد في مجتمع شفهي صرف. فالحروف الهجائية هي تكنولوجيا يستوعبها الطفل الصغير بشكل لا شعوري تماما، (بالاستيعاب التدريجي)، والكلمات ومعانيها تعد الطفل لكي يفكر ويعمل بطرق معينة بشكل آلي، فالحروف الهجائية وتكنولوجية المطبوع طورت وشجعت عملية التجزئة وعملية التخصص والابتعاد بين البشر، بينما عملت تكنولوجية الكهرباء على تقوية وتشجيع الاشتراك والتوحيد.

## وسائل الإعلام تحدد طبيعة المجتمع

إن وسائل الأعلام التي يستخدمها المجتمع أو يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع، وكيف يعالج مشاكله، وأي وسيلة جديدة أو امتداد للإنسان، تشكل ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما يفعله الأفراد اللدين يعيشون في ظل الظروف، وتؤثر على الطريقة التي يفكرون ويعملون وفقاً لها أي أن (الوسيلة امتداد للإنسان، فالملابس والمساكن امتداد لجهازنا العصبي المركزي، وكاميرا التليفزيون تحد أعيننا والميكروفون بحد آذاننا، والآلات الحاسبة توفر بعض أوجه النشاط التي كانت في الماضي تحدث في عقل الإنسان فقط، فهي مساوية لامتداد الوعي). وسائل الأعلام الجديدة - كامتداد لحواسنا - كما توفر زمنا وإمكانيات تشكل أيضا تهديدا في الوقت المجديدة عند فيه يد الإنسان، وما يمكن أن يصل إليه بحواسه في وجوده، تستطيع تلك الوسائل أيضا أن تجعل يد المجتمع تصل إليه لكي تستغله وتسيطر عليه.

وفي الواقع، بدلا من الحديث عن الطبيعة التكنولوجية، قد يكون من الأدق أن نقول أن المتلقى مجب أن يشعر بأنه مخلوق له كيان مستقل، قادر على التغلب على هذه

الحتمية التي تنشأ نتيجة لتجاهل الناس لما يحدث حولهم، وأنه لا يجب اعتبار الستغير التخير التخير التخير التخير التخير التخير التخير عكننا أن نسيطر عليه ونستخدمه في أي وقت نريده بدلاً من الوقوف في وجهه.

والإنسان في عصر ما قبل التعلم كان يعيش في عالم به أشياء كثيرة في الوقت نفسه، في عالم الأذن حيث يفرض الواقع نفسه على الفرد من جميع النواحي، ولم يكن لمذا الزمن حدود ولا انجاه ولا أفق، وعاش الإنسان في ظلام عقله في عالم العاطفة معتمداً على الإلهام البدائي أو الخوف، وكان الزمن والمسافة يتم إدراكهما صمعيا، وكان الشعر الذي يغنى من أكبر أدوات التحضر، وكان الاتصال الشفهي هو الرابطة مع الماضي، وكانت المعاني ذات المستويات المتعددة هي الطابع العام، وهي معاني كانت قريبة جداً من الواقع، فالكلمات لا تشير إلى أشياء، بل هي أشياء، وكلمة الإنسان ملزمة، وذاكرة الإنسان قوية جداً (بالمستويات الحديثة) والصور الذهنية التي تصاحب أفكاره سمعية، فهو يستخدم كل حواسه، ولكن في حدود الصوت، ونظراً لأن الناس في ظل هذا النظام كانوا محصلون على معلوماتهم أساساً عن طريق الاستماع إليها من أناس آخرين، فقد أقترب الناس من بعضهم البعض، في شكل قبلي، وقد فرض عليهم أسلوب حصولهم على المعلومات أن يؤمنوا بما يقوله قبلي، وقد فرض عليهم أسلوب حصولهم على المعلومات أن يؤمنوا بما يقوله الأخرون لهم بشكل عام، لأن تلك هي المعلومات الوحيدة المتوفرة لهم.

وقد أثر أسلوب الاتصال على الناس وجعلهم عاطفين أكثر، وذلك لأن الكلمة المنطوقة عاطفية أكثر من الكلمة المكتوبة، فهي تحمل عاطفة بالإضافة إلى المعنى، وكانت طريقة تنغيم الكلمات تنقل الغضب أو الموافقة أو الرصب أو السرور أو التهكم، الخ. وكان رد فعل الرجل القبلي -الذي يعتمد على حاسة الاستماع على المعلومات يتسم بقدر أكبر من العاطفة، فكان من السهل مضايقته بالإشاعات، كما أن عواطفه كانت تكمن دائماً قريبة من السطح، لكن ريشة الكتابة وضعت نهاية للكلام وساعدت على تطوير الهندسة وبناء المدن، وجعلت الطرق البرية والجيوش من الأمور الممكنة، وكانت الكتابة هي الأداة أو الوسيلة الأساسية التي جعلت دورة الحضارة تبدأ، فكانت خطوة إلى الأمام من الظلام إلى نور العقبل. فاليد التي قامت علىء صفحات جلد الماعز بالكتابة هي نفسها التي قامت بيناء المدن. وتعلم الإنسان

رسم ما يقوله (الحديث) ولغة العيون كما تعلم كيف يلون الفكـر ويجعـل لــه بنــاء أو كيانا.

## دراسات تأثير الراديو والتلفزيون على الطفل

تشير اغلب الدراسات إلى أن ثورة الاتصال بالجماهير تركت بصماتها واضحة في إعلام الطفل وتؤكد الحقائق الموضوعية إلى أن وظائف وسائل أجهزة الإعلام المعاصرة قد اتسعت، وأن نشاطها قد امتد ليغطي غنلف بجالات الحياة في المجتمع المعاصر، مما زاد من أهمية الدور المنوط بها، وخطورة المسئوليات الملقاة على عاتقها، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى التأكيد على الدور المتعاظم اللذي تضطلع به هذه الوسائل في التثقيف والترفيه والتعليم. وبعد أن اقتحم النشاط الإعلامي حياة الأسرة وتغلغل في كيانها وشغل جزءاً لا يستهان به من وقنها، وترك آثاراً بارزة في كيانها منها ما هو المي، وتبرز إيجابيات هذا النشاط في تقديم التسلية والمتعقم ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي، وتبرز إيجابيات هذا النشاط في تقديم التسلية والمتعقم والفائدة والمعرفة، حتى أنه أصبح من الصعب تصور الحياة التي نعيشها الآن في غيبة وسائل الإعلام التي تمد الجماهير بسيل لا ينقطع من المعلومات والصور والأفكار، فحققت لهم ميزة لم تكن موجودة من قبل، حين جعلتهم يستطيعون متابعة الأحداث العصرية والأعمال الدرامية، والمباريات الرياضية، والاستكشافات العلمية أثناء حدوثها.

وقد تطورت وسائل الاتصال مع نهاية القرن العشرين تطوراً كبيراً، وانتشرت انتشاراً واسعاً، وأصبحت قوة طاغية ومؤثرة في حياة الإنسان المعاصر، حتى أنه أصبح من الصعب عليه أن يقضي يومه دون أن يقرأ كتاب، أو يطالع دورية، أو يستمع إلى فقرة إذاعية، أو يشاهد برنامجاً تليفزيونياً، أو يتابع حملة صحفية. أو يشهد فيلماً سينمائياً.

وقد حققت وسائل الاتصال الجماهيري قوة جدلب كبيرة وأصبح معها من الصعب التمييز بين تأثير الوسيلة وتأثير الرسالة كما وتشير كافة الدلائل والبراهين على الأهمية البالغة والمكانة الكبيرة التي يجتلها النشاط الإعلامي في حياة الطفل، لا سيما بعد أن أصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية له، فلم يعد الطفل

المعاصر يستطيع الحياة دون أن يتعامل مع وسائل الاتصال الـتي تحـيط بــه، وتفـرض نفسها عليه، بصورة أو بأخرى.

## تكنولوجيا الاتصال الماصر والوصول إلى ملايين الأطفال

لقد مكنت ثورة الاتصال المعاصرة لهذه الوسائل من الوصول إلى ملايين الأطفال في نفس اللحظة، وغدت الدنيا كلها في متناول أبصارهم وأسماعهم، ولم يعد الإعلام يقتصر على شريحة عمرية معينة، أو فئة خاصة منهم، أو ينحو إلى تقديم معلومات تخص طائفة دون أخرى، ولكنه أصبح قادراً على التوجه إلى كافة الأعمار، وجميع المستويات أينما كانوا وحيثما يكونون.

وتلعب التكنولوجيا المعاصرة في وسائل الاتصال ونظم المعلومات دوراً كبيراً في إحداث تغييرات جوهرية على حاضر هؤلاء الأطفال ومستقبلهم أردنا ذلك أو لم نرد، وتترك هذه التغييرات آثاراً بارزة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشون فيها. لا سيما بعد أن حملت لنا الاكتشافات الحديثة والبحوث المعاصرة معطيات تقنية؛ ووسائل إلكترونية؛ وأساليب إعلامية، لم تتح للأجيال السابقة، وهذه الفنون والأساليب إذا أحسن توظيفها فإنها يمكن أن تساهم في تحقيق السعادة والرفاهية لهم.

وهذا يعني أن وسائل الإعلام قد أصبحت تؤدي دوراً على درجة كبيرة من الأهمية للأطفال في المجتمع المعاصر، ومكنت للتدفق الإعلامي من أن ينساب بتلقائية ويسر إلى أي مكان يوجد فيه أطفال، حتى إن ما يدور في أقصى الشرق أصبح يسمعه ويراه أطفال الغرب في نفس الوقت. الأمر الذي ييسر لهم أحسن فرص التعليم والتثقيف والترقيب، ويقدم لهم المعلومات العلمية والحياتية، والخبرات العملية والتجارب المعملية الواسعة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بأية طريقة أخرى، كما يساعدهم على تقديم المستجدات العصرية، ويؤدي إلى الإحساس بالألفة بينهم وبين المادة المعروضة عليهم.

وقد استطاعت هذه الثورة التي تم إحرازها في تقنيات العمل الإعلامي من أن تشد إليها أطفال العالم شداً، وتغريهم بما تقدمه لهم من أعمال درامية، وقوالب

حوارية، وفنون إخبارية وفقرات ثقافية وترفيهية تجذب انتباههم وتستلفت اهتمامهم بطرق الجذب وأساليب الاستمالة وفنون الإقناع، وقد أضافت القنوات الفيضائية وأقمار الانتصالات وثورة المعلومات بعيداً جديداً للنشاط الإعلامي، وأحاطب الأطفال من كل جانب بالعديد من روافد الفكر ومصادر المعرفة.

وفي الوقت الذي كشفت فيه البحوث والدراسات العلمية المختلفة عن أن هذه الوسائل أصبحت من أقوى أسلحة العصر، وتتفوق على كل روافد الفكر ومصادر المعرفة الأخرى، فإننا نسمع أصواتاً تهاجمها، وتطالب بعدم تعامل الأطفال معها بدعوى ما تحمله من السلبيات يفوق ما تحمله من إيجابيات. وفي الحقيقة أن هذا يعد نوعاً من العجز وسوء الفهم بل والجهل بمعطيات العصر الذي نعيش فيه، لأن كونها تحمل شراً أو خيراً، فهذا أمر تحكمه السياسات والخطط الإعلامية، والمشكلة تكمن في غياب التخطيط العلمي والاستفادة بالإمكانيات الكبيرة لهذه الوسائل، ومن ثم فلا ينبغي أن ننفق الوقت في الهجوم عليها وتوجيه اللعنات لها، ولكن علينا أن نشحذ ألمم ونجري الدراسات ونضع الخطط المناسبة للتعامل الصحيح مع هذه الوسائل لأنه أصبح من المستحيل شجاهلها، ولم تعد هناك جدوى من شن الهجمات عليها.

### وسائل الإعلام الحديثة تسيطر على اهتمامات الأطفال

لقد أصبحت وسائل الإعلام الحديثة تطغى وتسيطر على اهتمامات الأطفال، وأخذت تلقي بشباكها على أبناء الجيل المعاصر، وتملأ ساعات فراغهم، بل وساعات نشاطهم بالكثير من الأفكار والمعاني، لأنها تنهال عليهم بكم هائل من الصور المتلاحقة، والأصوات المتعاقبة التي تحيط بهم من كل جانب فلا تدع لهم مجالاً للتأمل والتفكير والمراجعة، فلا يملك الطفل معها القدرة على التمييز والاختيار، يخشى معه أن يسقط في دوامة تسير به إلى حيث أريد له، ويعتبر في النهاية أن كل ما شاهده وسمعه حقيقة لا مجال للشك فيها.

وهناك حوادث مربعة كسقوط بعض الأطفال من أماكن مرتفعة وهم يقلمدون أبطال أفلام الكرتون والمسلسلات وعارساتهم الشاذة مع ذويهم ورفاقهم ما ذلـك إلا غوذجاً لسيطرة البرامج التي تقدمها هذه الوسائل على تفكير الأطفال ومشاعرهم، فلا يجدون مناصاً من تقليدها. إلا أن الحديث عن تأثير الإعلام لا يجب أن يتم بمعزل عن الإطار الميداني والثقافي الذي يعيش فيه الأطفال، ذلك أن عملية إعلام الطفل تشاثر بمجموعة العوامل الفردية والنفسية التي تتعلق بشخصيته واستعداداته واحتياجاته، كما تشأثر بمجموعة العوامل الاجتماعية التي تحيط به كالقيم والعادات والتقاليد، والجماعات التي يتنمي إليها.

#### القدرات الإقناعية لوسائل الاتصال

قد كشفت لنا الأبحاث العلمية عن المقدرة الإقناعية الخاصة التي تتميز بها كل واحدة من وسائل الاتصال، أي أن القدرات الإقناعية لمختلف الوسائل تختلف بشكل واضح من وسيلة إلى أخرى وفقاً للموضوع الذي تعالجه، والجمهور الذي تتوجه إليه، والبيئة الاجتماعية والثقافية. إلا أن الجمع بين أكثر من وسيلة يحقق تأثيراً فاعلاً، ويضاعف عدد المزايا، ويمكن عملية الاتصال من تحقيق أهدافها.

ولم يعد الحديث عن وجود مردود لهذه الوسائل على الطفيل موضع جمدل أو نقاش، ولكن الجدل والنقاش يدور حول كمية هذا التأثير ونوعه، وهل هــو تــأثير إلى الأحسن أو إلى الأسوأ.

ويتوقف نجاح النشاط الإعلامي الموجه إلى الأطفال على حسن اختيار الوسيلة والوقت والظرف الاتصالي المناسب، المهم هنا هو كيفية استثمار معطيات هذه الوسائل لكي تسهم في تحقيق النمو المتكامل للطفل المسلم.

وهذا يتطلب التنسيق بين الوسائل المباشرة والوسائل غير المباشرة لتحقيق الأغراض المستهدفة من العمل الإعلامي الموجهة للأطفال، بل يجب أن تتناغم وتتوافق هذه الوسائل جميعها لكي تؤدي كل واحدة منها المسئولية المنوط بها في إعلام الطفل المسلم على الوجه الأكمل، فلا يمكن الاستغناه بالوسائل الإلكترونية الحديثة عن الوسائل التقليدية القديمة، فلكل منها دور محدد، وبجال معين، ووقت معلوم.

# الفصل الثاني عشر

# وسائل الإعلام الحديثة وبناء الطفل

دور وسائل الاتصال في مراحل الطفولة

الأطفال ووسائل الإعلام الساخنة والوسائل الباربة

الأطفال ونظرية التقمص الوجدائي

أخذ الأدوارية التقمص الوجداني

سلوك الراهقة

الأثار السلبية لوسائل الإعلام

تأثير وسائل الأعلام على العثف لدى الأطفال

أسياب ودواقع المئث هند الأطفال

دور بعض وسائل الإعلام في تصميد الضية المنف عند، الأطفال

# الفصل الثاني عشر وسائل الإعلام الحديثة وبناء الطفل

تستطيع وسائل الإعلام الحديثة كالكتاب والسحيفة والراديو والتليفزيون والسينما الاضطلاع بأدق المهام وأخطر الأدوار في بناء الطفل لما تتمتع به من التنوع والتعدد وسعة الانتشار، والقدرة على الوصول إلى هؤلاء الأطفال في أي وقت وفي أي وضع وفي أي مكان، بعد أن أصبحت هذه الوسائل تؤدي دوراً رئيسياً في نشر الأفكار العصرية، وإشاعة المعلومات الحديثة المتصلة بنهضة الأمة وخلق الشخصية الجديدة.

#### دور وسائل الاتصال في مراحل الطفولة

#### 1. الاتصال الشاهد

كثير من الخبراء قالوا إن لكل وسيلة اتصال مقدرة خاصة على الإقداع تختلف باختلاف طبيعة هذه الوسيلة وطبيعة الجمهبور المتلقي. إلا أنه كلما ازداد الطابع الشخصي للوسيلة الإعلامية ازدادت قدرتها على التأثير، ويرجع ذلك إلى أن وسائل الاتصال المشاهد أكثر قدرة على الإعلام والإقناع، لأن وسائل الاتصال الجماهيري قد لا تستطيع تحقيق التفاعل والتناغم بين القائم بالاتصال والمستقبل للرسالة، إضافة إلى أن الرسالة تحملها عبر وسائل الاتصال الجماهيري قد تصل مشوهة أو مغلوطة، كما أنها قد تساهم في دعم الاتجاهات السلبية، لأنها تعمل من خلال مؤثرات وسيطة خارجة عن ظروف الاتصال ويأتي الاتصال الشخصي في مقدمة هذه المؤثرات.

ومن ثم فإن وسائل الاتصال الجماهيري لا تستطيع أن تحل محل وسائل الاتصال المشاهد في إعلام الطفل والتأثير في فكره ووجدانه، لأن الوسائل الإلكترونية الحديثة وإن كانت تتميز بالسرعة الفائقة في نقل الحديثة وإن كانت تتميز بالسرعة الفائقة في نقل الحدث وفي نشره، إلا أن مرحلة الإقناع تتطلب المواجهة المباشرة لكي تؤدي دوراً فاعلاً في الاستمالة والجذب. وهذا

يعني أن وسائل الاتصال المشاهد تتبوأ مكانة عميزة في إعلام الطفل، فلمن تستطيع الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف أن تقدم المثل وترتقي بالسلوكيات وتعلم المهارات بنفس الفاعلية التي يمكن أن تحققها الاتصالات المواجهة بين الأطفال والكبار.

إضافة إلى أن وسائل الاتصال المشاهد تنميز بانخفاض تكلفتها وسهولة توظيفها، إذ أن اللقاءات الجمعية التي تتم مع الأطفال لا تكاد تتكلف شيئاً سوى إعداد المكان، وإجراء الترتيبات اللازمة لهذه اللقاءات، في حين أن تكاليف إنتاج برنامج تليفزيوني أو فيلم سينمائي أو صحيفة متخصصة يتطلب الكثير من الوقت والمال والجهد.

#### 2. الوسائل الطبوعة

تعد الوسائل المطبوعة من أقدم وسائل الانتصال الجسماهيرية، وتعتمد على الكلمة والرمز والرسم، وهذه الوسائل بأنها تمكن الطفل القارئ من التعرض لمضمونها وقتما يشاء وفي الوضع الذي يريد، وتسمح له بحرية أكبر في التخيل والتحليل والتفسير ومن أبرز هذه الوسائل الكتاب والصحيفة والدورية.

أ. الكتاب: يأتي الكتاب في مقدمة هذه الوسائل، فهو يشكل ركيزة أساسية من ركائز المعرفة رغم منافسة وسائل الإعلام الأخرى له، ويقدم المعارف الجادة المدروسة التي يمكن الرجوع إليها أكثر من مرة للتثبت من المعلومات المي يتضمنها والمعالجات التي يشتمل عليها.

ومن مواصفات الكتاب أنه يخاطب الذهن، فالطفل وهو يطالع الكتاب بحاور نفسه، يأخذ ويعطي، ويتفاعل مع الكتاب، ومن هنا يأتي اهتمام الدول المتقدمة بكتاب الطفل، لكي يسهم في صياغة شخصيته، وإعطائها الاحتياجات الأساسية اللازمة للمعرفة والنمو والتعامل السليم مع القضايا التي تناسب وتكنف حيانه.

وتكمن المشاكل التي تــواجه كتب الأطفال في عدم قــدرتها علــى إيــصال المــادة المكتوبة إليهم لأن هــذه المــادة قــد لا تتناســب مــع المخــزون المعــرفي واللغــوي والقدرات الاستيعابية للطفيل القيارئ، وقيد لا تبتلاءم منع مرحلة معينة من المراحل العمرية، لأن لكل مرحلة خصائصها اللغوية والفكرية والنفسية.

ب. الصحيفة: والصحافة بصفة عامة وسيلة هامة من وسائل الاتصال في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، وهي من أكثر هذه الوسائل مصداقية، ومن ثم فيفترض فيها أن تكون الأكثر تماثيراً في صياغة آراء الأطفال، وبلورة أفكارهم، وبناء تصوراتهم وتبوجيه ملوكياتهم.

ويتوقف نجاح المادة الصحفية الموجهة للأطفال على مدى توافر القدرة على إعدادها، والقدرة على تحوليها إلى موضوعات نابضة بالحياة والجاذبية، ثم التحول بها إلى لوحة فنية ذات جمال ومعنى تناسب استعدادات الأطفال، وتيسر لهم القراءة. وتنمي قابليتهم على التذوق الفني، وتساعدهم على تكوين صورة ذهنية إيجابية، على أن يتم اختيار المادة الصحفية وإخراجها وفقاً للمعايير الفنية والفسيولوجية التي تناسب الطفل.

ولكي تحقق هذه المادة فاعليتها فإنها لا بد أن تستمد موضوعاتها من بيئة الطفل وواقعه وقيمه وميوله، وتعبر عن مطالبه، وتتوافق مع نمط الثقافة السائدة في مجتمعه، دون ما تعارض أو تناقض. على أن تكون هذه المادة شاملة متنوعة الأغراض والأهداف، تنطوي على العديد من الألبوان الأدبية كالقصة والمقالة والتحقيق والحديث والصور المعبرة، دون إقحام هذه المادة بطريقة منفرة، وأسلوب جامد غير مناسب لطبيعة الطفل وتكوينه الفسيولوجي.

والمادة الصحفية الموجهة إلى الطفل لا بد أن تشعره بالراحة والبهجة، وتحترم ذاته، وتسلحه بالقيم والأخلاق التي تساعده على مواجهة متطلبات حياته ومستقبله على أن تحفل المعالجة الصحفية بالقصص التربوية، وتتجنب الخوض في الخرافات والميتافيزيقيا لأنها عسيرة الفهم على الأطفال لكونها تسرتبط بالأفكار المجردة، وأن تتجنب القصص البوليسية المترجمة التي تغرق أذهانهم بعالم مشحون بالعنف، وأعمال القتل والجريمة وسفك الدماء.

ومن المهم أن يتم اختيار المادة الصحفية بالتنسيق مع خبراء الصحافة وعلماء التربية والتعليم، وأن يتم إشراك الأطفال في الكتابة والتعبير عن أنفسهم، لأن هماه المشاركة تؤدي إلى الربط بينهم وبين المادة الصحفية، وتحقق ذواتهم وتشعرهم بالرضا والغبطة والسعادة.

#### 3. الوسائل السمعية (الإذاعة)

وهي الوسائل التي تخاطب حاسة السمع، وتعتمد على عنصر الصوت وحده، وتحتل الإذاعة مكانة مرموقة بين أجهزة الإعلام الأخرى على الرغم من التحدي الذي تراجهه من التلفزيون والفيديو. ولما كانت مهمة الإذاعة قد وصفت بأنها أصبحت أداة عرجاء، إلا أن الواقع يؤكد بعد ظهور التلفزيون أنه إذا استخدمت الإذاعة بكفاءة فإن برامجها سوف تصبح أداة صحرية في استمالة الأطفال وتوجيههم. وقد بلغ الأمر بالمتحمسين للإذاعة إلى القول أنها يمكن أن تكون أشد تأثيراً من التلفزيون، وأرجعوا أسباب عزوف الأطفال عن برامج الراديو وإعراضهم عنه لا يعود إلى خلل في الإذاعة كأداة اتصال، بل يرجع إلى عدم استثمار قدراتها الكبيرة بالشكل والصورة السليمة في غاطبة الأطفال.

والراديو هو وسيلة الاتصال العالمية التي تستطيع مخاطبة كافة الأعمار مهما اختلفت درجات تعليمها أو مستوياتها الثقافية، ومن ثم فإنه أقدر على التوجه إلى الأطفال في أي وقت وفي أي مكان، إضافة إلى أنه لا يتطلب تفرغاً كاملاً لمتابعة برابحه، ويتميز الراديو بقدرته على جذب الطفل، والاستحواذ على اهتمامه من خلال المؤثرات الصوتية والموسيقي والحوار، إضافة إلى قدرته على تحقيق مشاركة الأطفال الجماعية في الاستماع لبرابحه.

# البرامج الإذاعية والبناء الفكري والوجداني للطفل

يمكن للبرامج الإذاعية الموجهة أن تساهم مساهمة بليغة في البناء الفكري والوجداني للطفل وذلك من خلال:

 أ. استخدام القالب القصصي حيث توضح الأفكار والمعلومات على شكل حكاية درامية مشوقة تشجع الأطفال على منابعتها بشغف ورغبة.

- ب. استخدام عالم الخيال العلمي الذي يهتم بالمحسوسات الكونية، عن طريق تدريب ملكات الطفل على كيفية التعامل مع عصر الفضاء والكواكب والآلات الحديثة والإلكترونات، وبذلك تتفتح مداركه ببصورة صحيحة ويتفاعل مع مجتمعه، ويشب على استخدام وسائل العصر بأيسر الطرق وأفضلها.
- ج. استخدام القصة والحوار في عرض سير الأنبياء والرسل والمصلحين نظراً لما
   تحتويه من قيم واتجاهات إيجابية بمكن تنميتها لديهم.
- د. استخدام الإذاعة كوسيلة لبث آيات القرآن الكريم وتفسيرها وربطها بالواقع الذي يعيشه الطفل.
- ه. استخدام القصص التي تحض الأطفال على الشجاعة والمخاطرة والاستكشاف
   والبحث والتنقيب والسلوكيات الاجتماعية المرغوبة.
- و. زيادة الحصيلة اللغوية للطفل، وتنمية بعض المادات والقيم والاتجاهات لديه، بالإضافة إلى المعارف والعلوم المتنوعة التي يمكن أن يكتسبها. ومن هنا وضعت الأمس والشروط والمواصفات التي يتم بموجبها اختيار برامج الإذاعة الموجهة إلى الطفل لتأخيذ في اعتبارها طبيعة الأطفال، ومراحل نموهم المختلفة، وتساعدهم على صياغة أفكارهم وتنمية ملكاتهم وإثارة خيالهم وتغرس الشجاعة والفضيلة في نفوصهم.

### 4. الوسائل السمعية البصرية (التليفزيون)

وتشتمل على الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورة والحركة: يأتي التليفزيون في مقدمة هذه الوسائل، وفي الحقيقة أن التليفزيون هو الجهاز الساحر الذي أطاح بكل الموازين، وحول الحلم إلى حقيقة، حتى أصبح يغزو مجتمعاتنا المحلية والعالمية، مقتسماً معنا أوقات حياتنا. مؤثراً بالسلب والإيجاب على أفكارنا وسلوكياتنا، لأنه يسيطر على حواس الإنسان، سيطرة تجعله يبدو وكأنه مسلوب الإرادة.

وينفرد التليفزيون بخصائص غير موجودة في غيره من وسائل الإعلام الأخـرى فأصبح يكاد يكون هو الرائد والمعلم والقدوة الذي تدور على وقعـه حيـاة الأطفـال،

وترتبط به تفسيراتهم للأحداث، ويبقي ذلك الجهاز السعفير كالسر المغلس، نسخط عليه أحياناً، ونرضى عنه أحياناً أخرى، ولكنه يؤثر في حياة أطفال اليوم ذلك التأثير المروع الخطير دون أن ندري أو نعلم كيف يتم ذلك.

والتلبغزيون يتصدر وسائل الإعلام الأخرى فيما يملكه من إمكانات فنية، حيى أصبح العصر الذي نعيش فيه يسمى بعصر التلبغزيون، وأصبح يطلق على الأطفال الآن أطفال التلبغزيون. وبظهور التلبغزيون، تعددت الاتهامات التي تربط بين جنوح الأحداث وبين هذا الجهاز الوليد، ونسبوا إليه كل شر يظهر في المجتمع، واتفق في ذلك معظم المتخصصين في علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والصحة العامة.. إلخ، كما اتفق على ذلك أيضاً كثير من الآباء والمعلمين ورجال الدين وعلماء الإجرام وقادة الفكر.

وبغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها إلا أنه لا بد من الاعتراف بأهمية التليفزيون كوسيلة اتصال مؤثرة، فهو إذ يجمع بين الصوت والصورة والحركة واللون، فإنه يستطيع أن يسيطر على حاستين من أهم حواس الأطفال وأشدها اتصالاً بما يجري في نفوسهم من أفكار ومشاعر، وهما حاستا السمع والبصر، وهو إذ ينقل إليهم المشاهد بكل ما فيها من معان وانفعالات، فإنه يربط بينه وبينهم، ويقدم لهم معلومات جديدة سواء في محيطهم، أو خارج هذا المحيط، ويوسع نظرتهم للحياة بأسلوب سهل وبطريقة مشوقة، ويثير الوعي والإحساس لديهم بما يدور حولهم، ويوجد دافعاً وحماساً ورغبة لديهم للمشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع، ويعمل على إيجاد الحلول لهذه القضايا، وتدل الأبحاث العلمية على أن تأثير التليفزيون في حالة توافره يفوق تأثير وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى.

ونظراً لأهمية دور التليفزيون في حياة الأفراد وقدرته على التأثير في مسلوكيات المتلقين، فقد بلغ عدد الدراسات التي حاولت معالجة تأثيره على سلوكياتهم في أمريكا عام 1988 (2900) دراسة، بينما بلغت عام 1990 أكثر من (3450) دراسة.

وفي دراسة أجرتها اليونسكو مؤخراً حول معدلات التعـرض للتليفزيـون لـدى الأطفال والصبية العرب، تبين منها أن الطالب قبل أن يبلغ الثامنـة عـشرة مـن عمـر. يقضي أمام التليفزيون اثنتين وعشرين الف ساعة في حين أنه في هذه المرحلة من العمر يقضي أربع عشرة ألف ساعة في قاعات اللرس.

إلا أنه على الرغم من مرور أكثر من خسة وعشرين عاماً على وجود محطات التليفزيون في العالم العربي إلا أن النجاح لم يحالفها بعد في إيجاد صناعة تليفزيونية راقية تقدم على أسس وأهداف واضحة وتساهم في البناء الصحيح للطفل المسلم وتأخذ في اعتبارها اهتمامات الأطفال وأذواقهم واحتياجاتهم وربطها بظروف المجتمعات التي يعيشون فيها. ويكفي أن نذكر ما قاله أحد الأطباء الأمريكيين في جامعة كولومبيا: اإنه إذا صح أن السجن هو جامعة الجريحة، فإن التليفزيون هو المدرسة الإعدادية للانحراف، وهذا يعني أن كثيراً من المجرمين تعلموا الجريحة من التليفزيون؛ فقد أظهرت بعض الدراسات العلمية في أسبانيا أن 39% من الشباب المنحرفين تلقوا معلوماتهم التي استمدوها في تنفيذ جرائمهم من التليفزيون.

ومن الآثار السلبية لهذا الجهاز الخطير تعطيله لخيال الطفيل، فالطفيل المذي يشاهد التليفزيون، يستسلم للمناظر والأفكار التي تقدم له دون أن يشارك فيها، ولا يبذل أي جهد في المشاركة والقبول أو الرفض لما يراه، فالجهاز هو الفاعل وهو الناقد، ويقتصر دور الطفل هنا على رؤية ما يعرض عليه دون أن يسهم بفكره فيما يعرض عليه، فيحول الأطفال إلى متلقين سلبيين مما يتنافى مع خطط تثقيف الأطفال، يمعنى أنه لا بد وأن يشاركوا بشكل أو آخر، وأن يكونوا إيجابيين، لهم دور ما في هذه البرامج.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن التليفزيون لا يتبح للأطفال الجمال لإشباع هواياتهم للقراءة وممارسة الرياضة، فإنه بذلك يكون قد خلق ارتباكاً في حياة الطفل، وفي برابجه الدراسية متمثلة في عدم المذاكرة والتأخر في النوم، بسبب السهر أمام هذا الجهاز، وبالتالي أدى إلى تأخره في التحصيل دراسياً، وعدم حضوره مبكراً.

إلا أن هذا الجهاز بصفة عامة بقدر ما يجمل من السلبيات فإنه يحمل أيضاً العديد من الإيجابيات من أبرزها تغذية عقل الطفل بالثقافة المتنوعة، وزيادة حصيلته اللغوية، وتعزيز استخدامه للقصحي، وفتح آفاق جديدة أمامه للتعرف على صوالم غنلفة ويمكنه من تكوين صورة ذهنية وافية عن العالم المحيط به، ويسهم في تنشئته ويرتقي بذوقه. ولا شك أن تحقيق هذه الفوائد، يتوقف بشكل أساسي على تصميم البرامج الهادفة التي تراعي أعمار الأطفال وأذواقهم وتتناول قضاياهم، وتقدم برامجهم بشكل جذاب، وتستبعد البرامج التي تحمل قيماً غريبة عن واقع المجتمعات المسلمة.

### 5. القنوات الفضائية والأطفال

ان التلفاز نافذة يطل منها الطفيل على عبالم الكبيار، وهبو يعلمه الكثير من الدروس المستفادة بشكل يرفع من مستوى إدراكه ووعيه، ويسهم أيضا في إقلاع الطفل عن بعض عاداته السيئة من خلال البرامج التوعوية والمنقولة عبر البث المباشر، ويوفر أيضاً قدراً كبيراً من المعلومات والثقافة التي يصعب إكسابها للطفل من وسبائل أخرى، ومن أهم الايجابيات التي تطرقوا إليها بث الأناشـيد الدينيـة والثقافيـة الهادفـة وتقديم النصائح والإرشادات، والمرح والتسلية والمتعة، وإثراء الخيال لدي الطفل من خلال برامج الخيال العلمي، أما السلبيات التي ناقشها الأطفال فقد أكدت في معظمها ان الإنتاج التلفزيوني العربي المخصص للأطفال متواضع الحجـم والمـضمون، وتلجــا القنوات الفضائية العربية إلى استخدام أفلام الكرتون المستورد لسد حاجاتها في برامج الأطفال مع أن هذه البرامج لا تناسبهم وليست من بيشتهم وصنعت لأطفال غير أطفالنا وتطرح قضايا وأحداث الآخرين مؤكدين على أهمية الدور الذي تلعبه المواد الإعلانية في زرع قيم ومفاهيم استهلاكية وقيم اجتماعية وعارسات سلوكية· وفي التوصيات دعا الأطفال إلى ضرورة تنبه الأهل إلى تــاثير وســائل الإعــلام وان تحظــى مسألة الاختيار في الإنتاج المقدم للطفل بأكبر قدر من الاهتمام حتى لا يــضار الطفــل وبخاصة مما يمكن أن تتضمنه البرامج الأجنبية من قيم وسلوكيات تتعارض مـع القـيـم والسلوكيات التي ينشأ عليها في البيت والمدرسة والبيئة الاجتماعية.

لقد أضافت القنوات الفضائية بعداً آخر في حقل الإعلام، وذلك من خــلال الشبكات الدولية التي تتميز بسعة الانتشار، والقدرة على الجذب، والسرعة في توصيل الرسالة، لتسهم بدورها في تحقيق عالمية المعرفة، وإلغاء عنصري الزمان والمكان. وتشكل الأقمار الاصطناعية الثورة الخامسة في عالم الاتصال الإنساني بعد الثورة الأولى التي تمثلت في اكتشاف الكلمة المنطوقة، والثانية التي بدأت باختراع الكتابة، والثالثة التي تلت اختراع الطباعة، والرابعة التي نتجت عن اكتشاف وتطور الإلكترونات التي ولدت معها الهاتف والبرق والراديو، ثم أعقبها نقل الصور بخطوط المواصلات السلكية، وبعد ذلك تحركت الصورة على شاشة السينما ثم صاحبها الصوت، وجاء التليفزيون بعدئل وعرض صوراً متحركة ناطقة للأحداث وقت وقوعها.

وقد ساهمت الأقمار الصناعية في تحقيق التطور الذي نراه اليوم في تكنولوجيا الإعلام والمعلومات ولقد كان للتطور الكبير في تكنولوجيا الأقمار الصناعية أثره الكبير في تطور وتعدد أنواع البث الإذاعي والتلفزيوني ما بين البث من جهة إلى الخبر، إلى البث من الأقمار الصناعية مباشرة إلى مشاهدي التلفزيون في منازلهم، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على أطفال المسلمين نظراً للاختلاف الثقافي بين مصدري هذه الخدمات في العالم الغربي ومستهلكيها في العالم الإسلامي الذين يعتزون بقيمهم وتقاليدهم، لذلك يصبح من الأهمية بمكان العمل على اتخاذ الإجراءات الجادة من أجل حماية أطفالنا من العادات الاجتماعية والمعتقدات الثقافية التي تتسرب إلى هؤلاء الأطفال من خلال هذه البرامج تاركة تأثيرات كبيرة على قيمهم وعاداتهم.

#### 6. هبكة الإنترنيت

جاء الإنترنيت ليشكل الشورة السادسة في عالم الاتصال، ويعتبر الإنترنيت أحدث التقنيات التي شهدها العقد الأخير من القرن العشرين، فهو يعمل على بث واستقبال المعلومات في شتى صنوف المعرفة من وإلى كل أنحاء العالم، وأصبحت شبكة الإنترنيت وسيلة الاتصال العالمية المقتوحة التي تربط العديد من السبكات الفرعية برباط محكم ووثيق، فهي تسمى شبكة الشبكات، وهو عبارة عن غرفة العمليات الرئيسية للربط بين كل كمبيوتر وآخر في جميع دول العالم لتحقيق التراسل الإلكتروني وخدمة التخاطب الجماعي، واسترجاع الملفات، وخدمة الشبكة العنقودية.

ومن ثم فإن شبكة الإنترنيت هي بمثابة موصوعة علمية تقدم خدماتها لكافة المستفيدين في جميع الجالات كمجال الأبحاث العلمية، ومجال الأعمال بكل جوانبه، والجال الحكومي بمختلف صوره وأشكاله، وقد حولت هذه الشبكة الكرة الأرضية إلى صوق واحدة في شكل جديد ومتطور، والإنترنيت صلاح ذو حدين شأنه في ذلك شأن ومسائل الانتصال الأخرى، له مزايا كما أن له مساوئ على عقول الأطفال وصلوكياتهم، لأنه ينقل إليهم من المعلومات والمفاهيم والمعارف ما يحقق لهم الخير أو ما يفسد قيمهم.

### الأطفال ووسائل الإعلام الساخنة والوسائل الباردة

وضع مارشال ماكلوهان، توصيفاً خاصاً لوسائل الإعلام وأطلق عليها الوسائل الساخنة والباردة ليصف في نفس الوقت بناء وسيلة الاتصال أو النجربة التي يتم نقلها ومدى تفاعلها، وما نظلق عليه كلمة (بارد) تستخدم عادة في وقتنا الحاضر لتعني الجدال الذي ينغمس فيه الناس بشدة، ومن ناحية أخرى (الانجاء البارد) كان يعني الحياد الذي يميل إلى الابتعاد وعدم الاهتمام، وكلمة (ساخن) أصبحت غير مستخدمة حينما طرأت تغيرات عميقة على طريقة النظر للأمور، ولكن التعبير الدارج (بارد) ينقل قدرا إلى جانب الفكرة القديمة (ساخن) فهو يشير إلى نوع من الالتزام والمساهمة في ظروف تتضمن قدرات الفرد كلها.

فالوسيلة الساخنة حسب ماكلوهان هي الوسيلة التي لا تحافظ على التوازن في استخدام الحواس أو الوسيلة التي تقدم المعنى، مصنوعاً جاهزاً إلى حد ما، مما يقلل احتياج الفرد للخيال لكي يكون صورة للواقع من العلاقات التي تقدم إليه، أما الوسيلة (الباردة) فهي الوسيلة التي تحتاج إلى أو تحافظ على التوازن بين الحواس، وتحتاج لقدر كبير من الخيال (وهذا ما يؤثر على الأطفال)، وماكلوهان يعتبر المطبوعات والراديو من الوسائل (الساخنة)، التي تستخدم كل منهما حاسة واحدة، ولا تحتاج إلا لقدر بسيط من الخيال، بينما يعتبر الفيلم الناطق والتليفزيون، من (الوسائل الباردة) التي تحتاج، إلى جهد خيالي كبير من جانب المتفرجين. أن التليفزيون

يقدم عدداً كبيراً من نقاط الضوء السعفيرة التي يجب أن تنظمهما الأنظمة العسيبة والحسية المركزية داخل دماغ الإنسان، وتكون منها صورة للواقع.

ويضطر الفرد إلى المساهمة أو الاشتراك سيكولوجيا بدرجة كبيرة،أي يبضطر المتفرج إلى أن يملاً المساحات التي يشاهدها بالعقل، كما يفعل بالكارتون، لهذا نجد متفرج التليفزيون أكثر اشتراكا في تكملة الصورة التي يقدمها التليفزيون منه في حالة الفيلم السينمائي، فهو مضطر لبذل مجهود، وهو يستعرض الصور بعينه ليكملها ويملأ نواحي النقص فيها. يسمي ماكلوهان التليفزيون وسيلة (باردة) والصحافة وسيلة (ساخنة) بسبب المدى الذي تشترك به حواسنا في كل منها، والراديو وسيلة ساخنة، وكان دائما وسيلة أساسية لتسخين الدماء في أفريقيا والهند والصين.

والفكرة الرئيسية أن الوسيلة الساخنة بُعده، والوسيلة الباردة تقرب أو تستوعب؛ الوسائل الساخنة درجة المساهمة فيها أو تكميل الجمهور لما تقدمه عالية، الوسيلة أما الوسائل الباردة فدرجة مساهمة الجمهور في إكمال ما تقدمه عالية، الوسيلة الساخنة هي التي تمد الحواس، وهي على درجة عالية من الوضوح، ونعني بالوضوح العالي، توفير الوسيلة للمعلومات بشكل عام بدون مساهمة شديدة من جانب الجمهور، فالصور، على سبيل المثال، درجة وضوحها مرتفعة لذلك هي ساخنة، بينما الكارتون درجة وضوحه منخفضة لذلك فهو بارد، لأن الرسم الفج يوفر معلومات بصرية بسيطة جداً، ويستلزم من المتفرج أن يكمل الصورة بنفسه، ولهذا التليفون، الذي يعطي الأذن معلومات بسيطة نسبيا، هو وسيلة باردة، كذلك الكلام، فكلاهما الراديو ليس وسيلة ساخنة لأنه يوفر بشكل حاد وعميق قدراً كبيراً من المعلومات المسموعة العالية في وضوحها بحيث لا تتطلب سوى جهد بسيط من الجمهور لكي يكملها أو لا تترك أي شيء للجمهور لكي يكمله، المحاضرة، على نفس النمط، ماخنة، ولكن الندوة أو السمنار وسيلة باردة، والكتاب ساخن، ولكن الحادثة وسيلة باردة.

ويطبق ماكلوهان أيضا الاصطلاحين (ساخن) و(بارد) على التجارب، وعلى الناس والدول، فيقول إن وسائل الإعلام الباردة أفضل بالنسبة للأفراد الذين يتميزون

بطابع فردي إلى حد كبير، أي الأفراد الأكثر برودا الذين تصعب إثارتهم. ووسيلة مثل الراديو تحتاج إلى صوت يتصف بخصائص متمينزة عن غبره، ويمكن التعرف عليه مباشرة، أما التليفزيون فيفضل الأفراد الذين تكون (درجة وضوحهم) منخفضة جداً بحيث يظهرون عاديين ولكن بشكل إيجابي.

على هذا الأساس نستطيع أن نفسر جميع الظواهر التي كانت في الماضي لا تخضع للفحص والدراسة مثل نجاح الشخص غير العاطفي أو غير المثير أو غير الجذاب في التليفزيون أي الشخصيات العادية.

إن وقع ماكلوهان الأساسي يتبع عما قاله عن التليغزيون، فهبو يبرى أنه سوف يعيد التوازن الصحي للحواس، وسوف يجعل الفرد يهتم بأمور أخرى غير شؤونه الخاصة، كما سوف يعيد الأحاسيس القبلية إليه. فماكلوهان يبرى أن مد جهازنا العصبي تكنولوجيا، يغمسنا في حركة تجمع عالمية للمعلومات، وقمكن الإنسان من إدماج البشرية كلها داخله، وإن دور الإنسان المتعلم في العالم الحديث، وهو دور الإنسان الذي يبعد نفسه ويفصل نفسه عن الأمور المختلفة، سوف يتغير ويتحول إلى مساهمة شديدة بسبب الوسائل الإلكترونية التي ستجعلنا مرة أخرى نعود إلى الترابط، ولكن الطبيعة المباشرة لحركة المعلومات الالكترونية تقوم على اللامركزية، وبدلا من توسيع عائلة الإنسان غيل إلى بناء وجود قبلي متعدد، ويظهر هذا بشكل خاص في الدول المتقدمة، حيث يخلق الصراع بين الثقافة القديمة والبطيئة والجزأة، والثقافة الالكترونية الجديدة أزمة في تحديد الشخصية، وفراغ في اللدات، يسبب عنفاً شديداً، والثقافة عن شخصية خاصة أو عامة.

قالتليفزيون سوف يعود بالفرد مرة أخرى إلى التجارب الجماعية للثقافة الشفهية وسوف يشجع المساهمة بدلا من الانسحاب والعزلة، والعمل بدلا من الاقتصار على المتفكير، والعلاقات السليمة بدلا من القومية المتطرفة، فهذه النظرة إلى المفيد للتليفزيون في الوقت الذي ينشغل فيه الناس في التحذير من تأثير التليفزيون المادي والعنيف تعتبر من المساهمات الأساسية التي قدمها ماكلوهان.

# الأطفال ونظرية التقمص الوجداني

المقدرة على التقمص الوجداني جزء لا يتجزأ من الاتصال، لأنه يربط بين ذهن المرسل وذهن المتلقي، والتقمص الوجداني هو المقدرة عن فهم الحالة الذهنية لشخص آخر، كأن تقبول لشخص آخر (أنني أفهم مشاعرك).. كيف يتحقق التقمص الوجداني؟.. وما هي قيمته للاتصال في هذه العملية؟ يكتسب الفرد المقدرة على التقمص الوجداني بالتحرك المادي من مكان إلى آخر أو عن طريق التعرض لوسائل الإعلام، التي تجعل التحرك المسيكولوجي يجل محل التحرك المادي أو الجغرافي، وقيمة التقمص الوجداني للاتصال يمكن تلخيصها في أنه لكي نتصل يجب أن يتوافر لنا على الأقل ثلاثة عناصر:

- وسائل مادية للاتصال.
  - 2. رجع صدي.
- 3. مقدرة على التقمص الوجداني.

والمقدرة على التقمص الوجداني، تعني في جانب منها عمل استنتاجات عن الأخرين، وتغير تلك الاستنتاجات لتنفق مع الظروف الجديدة، وهي معروفة منلا ألفي عام، فقد أشار إليها أفلاطون وسان جون وسان أوجستين وسان الاكويني Equnas وبعد ذلك سبينوزا Spinoza في مؤلفاتهم، وقد اعتبرها آدم سميث وهربرت سبنسر عملية انعكاس بدائي، وفي هذا القرن ناقش الباحثون ليبس Lipps وريبوت Ribot وشلير Scheler التقمص الوجداني في تحليلهم للعطف، ويرجع الفضل في (غيت كلمة الوجداني اللغة الإنجليزية إلى تيوردور ليبس الذي سماها Feeling Into وقد طور الباحث جورج ميد نظرية الم تعص الوجداني في كتابه Peeling Into المقد افترض ميد أنه حينما نتوقع أو نستنج مشاعر واستجاباته الخفية، وحالاته الداخلية ومعتقداته، ومعانية، حينما نطور توقعات وحينما نفترض أن لدينا مهارة يسميها علماء النفس بالتقمص الوجداني، أي القدرة على نظروت الفسان، المقدرة وصور أنفسنا في ظروف الأخرين، ويساعد على تطوير تلك القدرة،

التحرك المادي، من مكان إلى آخر، كذلك تعمل وسائل الإعلام على تطوير المقسدة على التقمص الوجداني بين الأفراد الذين لم ينتقلوا مـن مجتمعـاتهم المحليـة أبـداً، لأن تلك الوسائل تنقل العالم الخارجي إليهم.

### وهناك نظريتان عن التقمص الوجداني

نظرية تقول إننا نجرب الأشياء مباشرة، ونفس ما يفعله الآخرون وفقاً لخبراتنا، أي نفترض ان جميع الناس صوف يتصرفون بنفس الطريقة التي نتصرف بها، وإننا لا نستطيع أن نتنبأ بما سيفعله الآخرون، إذا لم نمر نحن أنفسنا بنفس التجربة الـتي يمسرون بها.

والنظرية الثانية تقول اننا نحاول أن نضع أنفسنا في ظروف ومواقف الآخرين، وفي اتصالنا نتحول من الاستنتاجات إلى أخذ أدوار الآخرين، على أساس تنبؤاتنا.

### أخذ الأدوارية التقمص الوجدائي

إن أصحاب نظرية أخذ الأدوار يدّعون أن الطفل المولود حديثاً لا يستطيع أن يبر أو يفرق عن الآخرين ولكي يطور فكرته عن ذاته يجب أن ينظر الطفل أولا إلى نفسه كشيء وأن يتصرف تجاه نفسه كما يتصرف تجاه الناس الآخرين، بمعنى آخر فكرة الذات لا تسبق الاتصال، بل تتطور من خلال الاتصال، الطفل الصغير يقلد كثيراً، فهو يلاحظ سلوكيات الآخرين ويجاول أن يقلدها يقدر الإمكان، وإن بعض السلوك الذي يقلده سلوك موجه إليه، فأمه تحدث أصوات حين تتحدث في وجوده، ويبدأ الطفل في تقليد تلك الأصوات ووالده يحرك عضلات وجهه ويبتسم في وجوده فيداً الطفل في تقليد حركات الوجه هذه.

وبتقليد السلوك الموجه إليه يبدأ الطفل بنفسه في التصرف، كما يتصرف الأخرون نحوه، ولكن ليس لديه تفسير لتلك الأعمال أو التصرفات، وليس لتصرفاته معنى عنده، هذه هي بداية أخذ الأدوار وبداية تطوير الذات، وفي المرحلة الأولى من مراحل أخذ الأدوار يمارس الطفل فعلاً أدوار الآخرين بدون أن يفسرها، يقلد ملوكيات الآخرين، ويجازى على استجاباته التي يأخذ فيها أدواراً، فيترك الاستجابات التي لا يرضى الآخرون عنها، في حين يستبقي الاستجابات التي حظيت بقبولهم.

وبتطور الطفل يزداد سلوكه الذي يأخذ فيه أدوار الآخرين، ويتصرف نحو نفسه بشكل متزايد، بنفس الطريقة التي يتصرف بها الآخرون نحوه، في نفس الوقت، يتعلم أن يصنع مجموعة من الرموز ويتحكم فيها، يصنع رموزاً لها معنى عنده وعند الآخرين، وحينما ينزود الطفل بمجموعة من الرموز، يستطيع أن يبدأ في فهم الأدوار التي يأخذها، ويستطيع أن يفهم كيف سيتصرف الآخرون نحوه، كما يستطيع أن يبدأ فعلا في وضع نفسه في أماكن الآخرين، وينظر إلى نفسه بالطريقة التي ينظر بها الناس إليه، وكثيراً ما نشاهد أطفالاً صغاراً يبلغون من العمر عامين أو ثلاثة يلعبون بإقامة حفلات شاي يتخيلونها، ونسمعهم يؤنبون بعضهم البعض، بصنع رسائل كانت قمد وجهت إليهم، مثل احمد يجب ألا تفعل ذلك وألا حرمتك من الحلوى، أو لا يا زينب، ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تجلسي بها على المائدة.

حينما يتصرف الطفل بهذا الشكل، فهو ينظر إلى نفسه كمحور للسلوك، أي ينظر إلى نفسه على أنه شيء خارجي، فهو يلعب دور الوالدين، ويضع نفسه في مكان الوالدين، هذه هي المرحلة الثانية من مراحل أخذ الأدوار، وفيها يلعب الطفل أدوار الآخرين بفهم، وحينما ينضج الطفل يقوم بأدوار الآخرين الأكثر تعقيداً، وباستخدام الرموز يستنتج أدوار الآخرين ويجتفظ بتلك الأدوار في ذهنه، بدلاً من القيام بأدوار الآخرين مادياً، هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل القيام بدور، وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل في وضع نفسه في أماكن الآخرين رمزياً، بدلاً من وضع نفسه مكانهم مادياً.

وحينما يضع الطفل نفسه في مكان الأطفال الآخرين، يطور توقعات عن سلوكه الذاتي أي عما هو متوقع منه في هذه الظروف، شم يتصرف بعد ذلك وفقاً لتلك التوقعات، كما مجددها أخذه لأدوار الآخرين، إذا قام بعمل جيد، وهو يأخذ الأدوار سيتفق سلوكه مع توقعات الآخرين وسيكافئونه، وإذا لم يقم بما هو متوقع منه في أخذ الأدوار لن يكافأ، بل سيعاقبه الآخرون، وباستمرار، بالمساهمة في نشاط الجماعة، يمارس الطفل أدواراً كثيرة يقوم بها الآخرون، وفي قيامه بتلك الأدوار ينظر إلى نفسه كمتلق، وكمحور للسلوك، وبالتدريج يبدأ في التعميم عن ادوار الآخرين، أي يبدأ في تكوين أفكار عامة عن الطريقة التي صوف يتصرف بها الآخرون، وكيف

يفسرون وكيف يستجيبون إليه، ويسمى هذا مفهوم التعميم عن الآخرين، والتعميم عن الأخرين، والتعميم عن الأخرين هو عملية تجريدية تقوم على ما يتعلمه الفرد عن الأدوار الفردية الشائعة التي يقوم بها الأخرون في جماعته.

إن عمليتي القيام بدور والاستنتاج تسيران سوياً باستمرار، فهما تعنيان أن الإنسان يكيف نفسه، ويستطيع أن يغير سلوكه ليتفق مع الظروف والوضع الاجتماعي الذي يجد نفسه فيه، وذلك بأن يطور توقعات يقوم فيها بـأدوار الأخرين أو باستنتاجات، أو يفعل الأمرين معاً.

إن شعورنا بالحاجة إلى ذلك حين ندخل في جماعة جديدة أو نجمد أنفسنا في ظروف اجتماعية مختلفة، على سبيل المثال حينما يدخل مراهق الجامعة، يجمد نفسه في ظرف اجتماعي جديد، وعندئذ قد تكون استنتاجاته عن الآخرين غير صالحة لحيات الجديدة، لذلك يقوم بعمل تنبؤات خاطئة، وتصبح توقعاته مهزوزة، وعادة ما يتساءل مع نفسه من أنا؟

### سلوك المراهقة -،

يبدأ هذا السلوك في أخذ الأدوار في مرحلة مبكرة، أي يبدأ في تقليد سلوك الآخرين بدون أن يكون لهذا التقليد معنى، وتدريجياً بأخذ أدوار الآخرين من الطلبة أو المدرسين ... النح، ويبضع نفسه في موقف الآخرين وينظر إلى نفسه من خلال أعينهم، وهو إذ يفعل ذلك يطور مفهوماً جديداً عن الآخرين، ومجموعة جديدة من التوقعات عن سلوكه الذاتي، وهكذا يعيد تعريف نفسه، ويبدأ في التصرف وفقاً لهذا التعريف الجديد.

هذه العملية مطلوبة منا، أكثر من مرة، في مواقف كثيرة من حياتنا، فحينما ندخل في مجتمع جديد أو ننضم إلى جماعة جديدة أو نسافر إلى حضارة غتلفة، تضعف قدرتنا على التبوء حيتذ يصبح من الصعب أن نصنع استنتاجات أساسها معرفتنا الذاتية، وإذا كأن علينا أن نعمل بفاعلية على تغيير الوضع الاجتماعي، نحن في حاجة إلى أن ناخذ أدوار الآخرين، ونعيد تعريف أنفسنا، وعندما يتم ذلك يصبح هذا إلى حد ما علامة على أن الإنسان قد تكيف.

ويعتقد العالم الأمريكي دانييل لرنر أن وسائل الإعلام متساهم في تطوير عمليات التقمص الوجداني لا سيما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وبالتحديد عنــد الحديث عن الأجيال الجديدة.

تؤدي وسائل الإعلام دوراً مهماً بتأثيرها على الأطفال (سلباً أو إيجاباً) من خلال مساهمتها، بمضامينها الموجّهة لهم وبفتحها آفاق العالم أمامهم، في بناء شخصية الطفل، وتوسيع مداركه، وإغناء علاقاته الاجتماعية، كما تساهم في تعميق القدرة الأدبية لديه، وتُرهِف حسّه وذوقه السليم، وتنمّي ثروته اللغوية. وبذلك فهمي تـودي دوراً مهماً في التنشئة، إضافة إلى ما تقوم به قنوات التنشئة الأخرى في المجتمع. ولكل وسيلة من وسائل الإعلام دورها؛ ولا تلغي وسيلة إعلامية دور وسيلة إعلامية المخرى.

### الأثار السلبية لوسائل الإعلام

تلعب وسائل الاتصال الحديثة دوراً مهماً في وقتنا الحاضر، كونها أصبحت اللغة المشتركة في كافة أنحاء العالم التي تجعل جميع الناس على اتصال، ومهتمين بعضهم ببعض في العالم الجديد عالم الانترنيت والأجهزة الحلوية فائقة الجودة.

ومثلما هناك حسنات لوصائل الإعلام تبشير الباحثة حبواء القرنسي إلى الأثبار السلبية لها ومنها ما يلي:

أولها: نقل أخلاق ونمط حياة البيئات الأخرى إلى مجتمعنا، ونقل قيم جديدة وتقاليد غريبة تؤدي إلى التصادم بين القديم والحديث، وخلخلة نسق القيم في عقول الأطفال من خلال المفاهيم الأجنبية التي شاهدها الطفل العربي وأثرها السلبي على الأطفال التي تحمل قيماً مغايرة للبيئة العربية، كما أن إبراز نجوم الفن والغناء والرياضة والتركيز عليهم يكون على حساب العلماء والمعلمين.

ثانيها: تصوير العلاقة بين المرأة والرجل على خلاف ما نربي عليه أبناءنا.

ثالثها: بناء ثقافة متناقضة بين معايشة ومنع ومشاهدة آخـر، ولا يــدري الطفــل أيهمــا أصح. رابعها: مشاهدة العنف الشائع في أفلام الأطفال قد يثير العنف في مسلوكيات بعض الأطفال، وتكرار المشاهد التي تؤدي إلى تبلد الإحساس بالخطر وإلى قبول العنف كوسيلة استجابة لمواجهة بعض مواقف الصراعات، وممارسة السلوك العنيف، ويؤدي ذلك إلى اكتساب الأطفال سلوكيات عدوانية غيفة، إذ إن تكرار أعمال العنف الجسمانية والأدوار التي تتصل بالجريمة، والأفعال ضد القانون يبؤدي إلى انحراف الأطفال.

ومن سلبيات هذه الوسائل السهر وعدم النوم مبكراً والجلوس طويلاً أمام وسائل الإعلام دون الشعور بالوقت وأهميته، مما لمه أثره السلبي على التحصيل الدراسي وأداء الواجبات المدرسية، بالإضافة على الأضرار الجسيمة والعقلية كالخمول والكسل، والتأثير على النظر والأعصاب وعلاقة ذلك بالحسرع والسلبية، والسمنة أو البدانة التي تصيب بعض الأطفال لكثرة الأكل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة واللعب والرياضة.

ومن سلبيات وسائل الإعلام أيضاً إثارة الفزع والشعور بالخوف عند الأطفال عبر شخصية البطل والمواقف التي تنهدده بالخطر، والغيرق في الظلمة والعواصف والأشباح خاصة إذا كان الطفل صغيراً ويتخيل كل الأمور على أنها حقائق وفي ظلل هذا التطور والتقدم المذهل لوسائل الإعلام وجدنا أنفسنا أمام هجمة شرسة مفروضة من الإعلام وغزواً يجتاح عقول أطفالنا.

ومع هذا الوضع الذي يتبح لأطفالنا كل شيء، أصبح معه أمر المنع غير مناسب ولا معقول فلا بد من التعامل بحذر مع المادة الإعلامية، وإيجاد البديل المناسب، ولا بد من صناعة إعلامية تصل لعقل الطفل ولا تجعله يشعر بالغربة، ولا شك في أن المستولية مشتركة بين البيت والمدرسة والمسجد وأجهزة الإعلام والثقافة ومن المجتمع بشكل عام، وأن يتبه الجميع إلى خطورة تأثير وسائل الإعلام على الأطفال إذا لم توجه بشكل صحيح وتحت مراقبة وتوجيه من الوسائط التربوية، كي تكون وسائل بناء وتربية، وليست وسائل هدم وفقدان هوية للأطفال.

### تأثير وسائل الإعلام على المنف لدى الأطفال

يشير د. رائد الركابي إلى أنَّ الجوَّ الانفعالي العام الذي يعيشه الطفل في المدرسة أو في البيت له أثر عميق في مدى تحركه وتفاعله وتحصيله، فقد يشعر الطفل بالتعاسمة في المدرسة بسبب موقف الأطفال الآخرين كالسخرية منه أو الاعتداء عليه بقسوة أو شعوره بعدم الانتماء أو الشعبيّة. وقد يعتدي الأطفال أحياناً على زميل لهم لاعتقادهم بأنه لا يستطيع أن يردّ الاعتبداء أو لـشعورهم بـضعفه وعبدم قدرتبه على الوقوف أمامهم بنفسه والاعتماد على ذاته. وقند تعبود مثبل هنذه النصفات إلى التركيب البيولوجي للشخصية أو إلى طريقة التربية التي يتبعها الآباء وهسم يعملون علسي قشل الرُّوحِ العدوانيَّةِ الطبيعيَّةِ عند طفلهم بشكل قاس وخطير. وقد يكون الطفل خجولاً، هادئاً يواجه رفاقاً له ذوي شخصيات عنيدة عدوانيّة ونتيجة لذلك قبد يكبره المدرسية وينفر منها. فإذا لم يلق الطفل المعاملة التربوية الحسنة في المدرسية ويستوعب المساهج المتطورة، فإنَّ حياته سيصيبها الفشل والتقاعس نحو التحصيل العلمي، ويحل جو السأم والضيق في نفسه، ويخلق علاقات عدوانيّة سواء مع أقرانـه أم مبع المدرسـين وتنقلـب حياة المدرسة بالنسبة له صورة قائمة للحياة البشرية، نظراً لما ينصاب بنه من إحباط متكرر إن نظام الحياة اليومية للأطفال يتغير تغيراً حاسماً عندما يبدءون الحياة المدرسية، كما أنَّ عملية التعلم نفسها تزود الطفل بإحساس بالتنافس والاقتدار، وفي ذلك عون على فعالية توازعه العدوانية، وتشرها على غيره وعلى موجودات المدرسة.

# أسباب ودواقع العنف عند الأطفال

إن أسباب ودوافع العنف عند الأطفال قد ترجع إلى:

- الإهمال من قبل الوالدين وانشغالهما وعدم وجود الوقت الكافي لرعاية طفلها وهذا يجوله بالتدريج إلى طفل عنيد، أيضاً حاله الحرمان التي يعاني منها الطفل من حنان الأمومة قد تكون سبباً في ميول الطفل للعدوان.
- 2 قصور جسمي لدى الأطفال: نشأ عنه نزعات عدوانية تضعف السمع والبحسر وزيادة في إفراز الغدد وقصور بعضها الآخر.

- 3 وجود عاهة خلقية أو نقص جسمي: ويشعر الطفل بعجزه وعـدم قدرتـه علـى
   التكيف.
  - 4. الشعور بظلم الكبار (الوالدان الأسرة المدرسة) وقساوتهم.
  - ولادة طفل جديد في العائلة واستحواذه على الجانب الأكبر من الرعاية.
    - 6. تقدم زميل عليه في الدراسة أو الملبس أو القوه الجسمية.
    - 7. كثرة المشاجرات بين الوالدين مما يهز ثقة الطفل بالجو المنزلي.
- عدم الشعور بالسعادة والأمان في الحاضر والمستقبل بسبب عواصل اجتماعية واقتصادية مختلفة.
  - الدلال الزائد والعناية المبالغ فيها بأحد الأطفال دون إخوته.
  - مناقشة سلوك الطفل أمام الآخرين وعلى مسمع منه مما يجعلـه يـسلك ســـلوكاً عدوانيا.
- 11. وسائل الإعلام والدور الذي تلعبه في تحريض الطفل على العنف وخاصة التلفزيون وما يعرض من أفلام الاكشن والرعب فضلا عن الألعاب الرياضية الخطرة أو العنيفة وكذلك الرسوم المتحركة التي تشجع على العنف حيث إن الأطفال والمراهقين عيلون إلى تقسص شخصيات هذه الأفلام والرسوم. وبالتائي يؤثر على عقول المراهقين عامه والأطفال خاصة. وهو ما أكدت عليه العديد من الدراسات أن هناك ارتباطاً ايجابياً قوياً بين مشاهدة البرامج التليفزيونية العنيفة والسلوك العدواني مع الأحذ في الاعتبار الوضع الطبقي عنيفة في الملاكمة كما إن مشاهدة الأفلام الجنسية العنيفة قد تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني نحو المرأة. فضلا عن أعمال الإرهاب والتفجيرات ورؤية السلوك المعدواني نحو المرأة. فضلا عن أعمال الإرهاب والتفجيرات ورؤية تأثيره الواسع، وبعد الانتشار الهائل للقنوات الفضائية، وفي عصر السموات تأثيره الواسع، وبعد الانتشار الهائل للقنوات الفضائية، وفي عصر السموات تلفؤيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم تليفزيونية خاصة وتنشئ جيلاً تليفزيونياً خاصاً؛ فالناس على اختلاف طبقاتهم

بدؤوا ينظرون إلى هذه الوسائل كمشكلة حضارية جديدة ذات آثار سلبية معينة، ويكاد يجتمع الرأي على أننا نواجه اليوم حملة إعلامية شرسة لما تقدمه ومسائل الإعلام من مواد تحتوي على مشاهد الرعب والعنف والجريمة والسادية والعدوان فضلا عن الألعاب الرياضية الدموية مثل لعبة المصارعة الحرة. وكذلك الرسوم المتحركة التي تشجع على العنف وسفك الـدماء، ولا شــك أن مشاهدة الطفل المستمرة لهذه المشاهد تنودي- على المدى الطويس- إلى تبلُّه الإحساس بالخطر، وإلى قبول العنف كوسيلة استجابة لمواجهة بعنض مواقف الصراعات أو ممارسة السلوك العنيف ذاته ويصبح الطفل عنيفا وسريع الغضب وعدوانيا. ومن أجل ضبط السلوك العدواني عنىد الطفيل النباتج من مشاهد العنف التي يمر بها او يشاهدها يكون في أن تعمل الأمسرة على تهيشه بيشة اجتماعية غير عدوانية. وذلك من تنشئه اجتماعية تغرس الحب وتنمي مهارات التعباون عنبد الطفيل. وتجنب الممارسيات والاتجاهبات الخاطئية في تنبشئته. ومساعدته على تعلم تقييم المواقف الإحباطية. وتعليم السلوك المناقض للعدوان وتعزيزه. وإناحة الفرصة للطفل على اللعب. وتنفيس الميول العدوانية. وتعزيز احترام الذات: إذ لابد من تعليمه كيف يتعامل مع التجربة. وخلق جمو غير متساهل. واستخدام أساليب غير مؤذيه له. وتجاهل التنصرفات العدوانية للمعتدي والاستماع إلى المعتدي عليه.

# دور بعض وسائل الإعلام في تصعيد قضية العنف عند الأطفال

استعرضت الباحثة سيلفا بيطار دور بعنض وسنائل الإعملام في تنصعيد قنضية العنف عند الأطفال من خلال ما يلي:

### أولاً؛ العنف على الإنترنت

على الرغم من سهولة التعامل مع الإنترنت وازدياد نسبة المستخدمين، ما يزال الأطفال دون سن الثانية عشرة بعيدين عن استخدامها لعدة أسباب، منها عامل اللغة الذي يلعب دوراً أساسياً في تفهم الأطفال لكيفية التعامل مع الإنترنت؛ وإلا فإنهم يتقيدون بالمواقع العربية الآمنة. كما أنه حتى في هذا العمر يمكن للأهل أن يتمكنوا من

مراقبة أولادهم، أو حجب الاتصال عن الحاسب المتوفر في المنزل، وبالتالي عدم تمكين الأطفال من الدخول إلى الإنترنت .

ولكن مع التقدم المستمر وسعي الدول مع الأشخاص إلى تأمين هذه الخدمة لكل فرد في المجتمع، مسوف يستمكن الأطفال، منذ سن الخامسة، من الدخول إلى الشبكات، سواء في المدارس أو في الـ café Internetأو في أيِّ مكان للألعاب.

لكي يتمكن الطفل حالياً من دخول الإنترنت لا بدَّ من توفر حاسب في المنزل ومن وجود اشتراك في الشبكة؛ أي أن الأشخاص المثقفين أو المنتمين إلى الطبقة الوسطى فما فوق يمكن أن تتوفر لأطفالهم هذه الخدمة، وبالتالي ينعكس تأثيرها على نسبة 10% من المجتمع كحدُّ أقصى، ابتداءً من سن الثانية عشرة. لكننا نعود ونؤكد أن هذه النسبة صوف تتزايد تزايداً سريعاً وملحوظاً خلال السنين القادمة.

عنف؛ وإنما المدخل الأطفال إلى الإنترنت من الصعب الوصول مباشرة إلى أية مواقع عنف؛ وإنما المدخل الأساسي للأولاد هو الألعاب بشكل عام. ومن خلال هذه المواقع يتم اختيار الألعاب حسبما يرغب به الأولاد، لا من رقيب ولا من حسيب. قد تكون الألعاب عنيفة، أو قد تكون هادفة وسلسة، أو قد تكون موجّهة بحيث تلعب دوراً نفسياً يشد الأطفال إليها لتمرير الأفكار المرغوبة. كما نود التوضيح بأن عملية الدخول إلى مواقع الإنترنت واللعب café Internet عملية غير واردة نسبياً، نظراً لتكلفة الإنترنت وانحفاض أسعار الـ CDs الخاصة بالألعاب.

هناك أيضاً المواقع الخاصة بالشخصيات التلفزيونية الكرتونية التي تشد الأطفال (مثل البوكيمون وغيرها) والتي تحوي عبدة أنبواع من الألعباب، بعبضها مفيند مثبل الـ .puzzle.

نجد مما تقدّم أن الإنترنت لا تشكل عاملاً أساسياً حالياً في عسوض العشف، بسل خطر من النواحي الأدبية للمستخدمين، حيث إن غالبية هذه المواقع تكون مبطّنة المضمون وغير واضحة؛ وغالبيتها من صنع الهواة، مما يجعلها تشكل خطراً على نظام الحاسب. ولكن نظراً لعدم وجود رقيب ينبغي خلق رقيب ذاتي عند الأطفال لدى تجوالهم في هذا العالم الرقمي.

# ثانياً: العنف في الماب الكومبيوتر

يُقدَّر عدد مستخدمي الحواسب بنسبة لا تقل عن 50-60%، حيث يمكن للطفل أن يبدأ بالتعامل مع الحاسب منذ عمر الأربع سنوات، وذلك من خلال الألعاب التي يقدمها الأهل لأولادهم التي تكون غصصة لهذه الأعمار نبين نوعين من الأطفال الذين يتعاملون مع الحاسب:

- الطفال يتواجدون في بيئة مثقفة نسبياً، يستطيع فيها الأهل أن يسايروا التكنولوجيا ويوجّهوا أولادهم فيها. ويتفرع عن هذه الفئة الأهل غير الواعين لما تتركه الألعاب من أثر على الطفل ففي هذه البيئة يكون من السهل التأكد من نوعية البرامج التي يتعرض لها الطفل لأن الأهل هم الذين يختارون؛ وهذا ممكن حتى سن الثانية عشرة أو حتى العمر الذي يبدأ فيه الطفل بأخذ مصروف معين من أهله وهو عادة يكون في سن العاشرة
- 2. أطفال يتواجدون في بيئة غير مسايرة للتكنولوجيا، حيث يشعر الأهل بمضرورة تعلم ولدهم استعمال الحاسب، ويعملون على تأمينه، ولكنهم غير قادرين على توجيه أطفالهم في هذا الموضوع. أما في هذه البيئة فليس فيها من رقيب؛ وقد يكون المساعد على اختيار البرنامج أحد الأصدقاء أو المعارف أو صاحب محل البرامج الذي غالباً ما يهتم بتسويق برامجه أكثر من الاهتمام المفرط بنوعية البرامج المقدمة للطفل.

إن كافة البرامج (وخاصة الألعاب) تعتمد على عناصر ومؤثرات ضوئية وصوئية تشد الصغار بشكل كبير وفعال (حتى إنها تشد الكبار أيضاً!)، نظراً لتمكنها من إخراج صور والوان معينة قد لا يتمكن غرجو السينما والتلفزيون من تنفيذها. وهنا يكمن خطر البرامج؛ إذ إن التركيز العالي على البرنامج يجعل المتلقي يستقبل كل شيء منه، دون أن يفوته أي شيء. لذا وجب الاهتمام بما يقدمه البرنامج.

وقامت صليفًا بتقسيم ألعاب الحاسب إلى الأنواع التالية:

 ألعاب تعليمية تعتمد على قصة أو شخصية كرتونية: هذا النبوع من الألعاب مفيد جداً للأطفال. فهو يبدأ في تثقيفهم بثقافة سهلة وسلسة تعتمد على شخصيات محببة للأطفال، مثل Dr Poo ، الدب الذي يعلّم القراءة والحساب وحتى بعض الأغاني. وضمن هذا الجال نجد أيضاً بعض البرامج باللغة العربية التي تدعم الثقافة العربية. وهذه البرامج (سواء الأجنبية أو العربية) يمكن أن يبدأ معها الطفل من سن الرابعة.

- 2. ألعاب فكرية (تقوية الملاحظة أو التركيز): عملياً تُعتبَر هذه البرامج للصغار، ولكنها تشد الكبار أيضاً نظراً لأنها تقوي المخيلة (تساقط المكعبات)، سرعة البديهة (الأوراق المتشابهة بشتى الأشكال)، الذاكرة، إلى ما هنالك من ألعاب ذهنية؛ ويبدأ بها الطفل من سن السابعة. إلا أننا تلاحظ أنه لا يستطيع التركين معها طويلاً نظراً لما تتطلبه من جهد، مهما كان بسيطاً، ولكن لا غنى عنه.
- 3. الألعاب التي تعتمد استراتيجيات حربية (تحتاج إلى وضع الخطط): هذا النوع من الألعاب يُعتبَر، بنوع ما، من المراحل المتقدمة التي تحتاج إلى نضج عقلي؛ ويبدأ بها من سن العاشرة والمراهقة، حتى الشباب وأكثر؛ إذ إنها تتندرج صنعوبة مرحلة فمرحلة.
- 4. ألعاب تعتمد فقط على صراع البقاء: هذا النوع من الألعاب قد يكون عنيفاً وقد لا يكون، ولكنه يؤدي إلى تبلّد الذهن؛ إذ إنه يعتمد على صيد معين (طائرات، مراكب فضائية، إلخ)، وهو يعتمد فقط على مبدأ تجميع أكبر عدد من النقاط.

# العنف في الألعاب وسبب إقبال الأطفال والبالغين عليها

غناز هذه الألعاب بقدرتها على خلق حالة كبيرة من التشويق، كونها تعرض الأمور بمؤثرات عالية الجودة من ناحية الصوت والصورة والإضاءة. تكمن مشكلة العنف هنا في أن غالبية هذه الألعاب نسهّل عمليات القنل أو تفرضها للوصول إلى الهدف. فكلما قتل اللاعب زومبي أو رجل أو أي شيء تجده يصبح من الفرح لأن هذا سيقرّبه من هدفه. ورويداً رويداً لا يعود لموضوع القتل أهمية عنده؛ وفي لحظات أو في شطحات معينة قد ينجرف الإنسان وراء هذا الإحساس بإنسانية الآخر، فيسرق أو يقتل أو ... وبأعصاب باردة! ناهيك عن كثرة الدماء التي يراها على الشاشة،

ومنظر الخصوم وهم يتساقطون متألمين، إلى ما هنالك من إعطاء اللاعب لذة في القتل. وهنا مكمن الخوف: أن تتحول هذه اللذة الخيالية إلى الرغبة باللذة الحقيقة.

# خطورة الألعاب القتالية المصنعة من قبل الهواة

تشير الباحثة سليفيا إلى أن هذا النوع من الألعاب هو ألا خطر على الإطلاق لأن الشركات المصنّعة للألعاب الفتالية والإستراتيجية تسعى جاهدة لأن تقدم، بنوع ما، موضوعاً جيداً للقصة؛ وهي غالباً غالية الشمن (البرامج الأصلية). أما بالنسبة لبرامج المواة فهي تعتمد على بعض البرامج السلسة للحاسب، ولا تهتم كثيراً بالقصة، بل تضع، بشكل أساسي ومباشر، شرطباً يلاحق لصاً، أو العكس. وهي غالباً تتوفر باسعار رخيصة، فتكون في متناول الجميع. لذلك تركز هذه الألعاب على إثارة اللاعب قدر الإمكان ليلعب، وتعطيه ما أمكن من مظاهر القوة. فإحدى الألعاب، مثلاً، عندما تنهي تسالك: هل تريد العودة لعالمك الممل؟ فإن قلت نعم، تبدأ الدماء مشل من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصير الشاشة حراء، ثم تخرج من اللعبة! فأية تسيل من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصير الشاشة حراء، ثم تخرج من اللعبة! فأية قيم نقدمها لأولادنا من خلال هذه الألعاب؟.

### عدد من المقترحات لتفادي او تخفيف آثار هذه الألعاب

ولغرض تفادي أو تخفيف آثار هذه الألعاب تقدم سليفيا عدد من المقترحات:

إن التأثر بهذا النوع من الألعاب – والحق يقال – نسبي، وهو يختلف من فرد لآخر؛ ولا يمكننا أن نعتبر أن ما يراه أحدنا عنفاً يراه الجميع عنيفاً، والعكس بالعكس. ونتيجة لذلك لا يمكننا وضع ضوابط قانونية لمنع المشاهد العنيفة، وخاصة مع كشرة البرامج والألعاب. وإنما الحل الأفضل هو:

- التوعية والتوجيه: ويكون على صعيد المستوردين لهذه الألعاب، وعلى صعيد
  الأهالي والمجتمع الحميط. إن عملية التوعية تهدف إلى إيجاد رادع داخلي في
  الإنسان تجاه هذه الألعاب، وخلق وعي لديه بعدم تسويقها. وهذا الأمر ضروري
  جداً.
- تدريب الأولاد على ثقافة الحوار والابتعاد عن العنف، وعلى حل النزاعات بالطرق السلمية، علما أن هناك برامج والعابا تعتمد على هذه الأساليب. كما أن

إدخال هذه المفاهيم إلى المناهج التربويـة في المـدارس ضـرورة ملحـة للحـدُّ مـن ظواهر العنف.

وفي كل الأحوال فإن المنع من مصدر ما لا ينفي إمكانية الحبصول عليها من مصدر آخر؛ إذ لم تعد هناك حدود للاتصال في العالم. لذا علينا الاهتمام بشكل مكثف بالتوعية وتنمية القيم اللاعتفية، كما يهتم غيرنا بالترويج للعنف.

#### ذالثاء المنف في الإملانات

### 1. إعلانات الكبار

إذا كان الكبار أقل تأثراً بهذه المشاهد من الأطفال كما تعتقد الباحثة سليفيا فهي، مع ذلك، تشوّه وجها حضارياً معيناً عند الإنسان. وتسيء إلى شفافية النفس إساءة غير مباشرة. ولو حاولنا أن نضع قانوناً لها نجد هذا مستحيلاً؛ إذ ليس فيها أي مشهد غير مهذب أو عنيف. وستكون المسألة مثاراً للجدل لعدم وجود مقياس محدد تقاس به الأمور. لذلك أكدنا على التوعية والتوجيه.

ويمكن للإعلانات، على بساطتها، تقديم قيم اجتماعية. إذ نجد أن بعض المعلنين بأخذون منحى لفت النظر إلى بعض العادات غير الحبية في مجتمعنا بطريقة ملسة جداً، فيتقبّلها الإنسان بدون تفكير. وفي هذه الحالة يقوم الإعلان فعلاً بدور إعلامي إيجابي التوجيه، فالإعلان قد ينتقل بنا من مجتمع متحضر إلى مجتمع متخلف، أو من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم. والأمر عائد لنا نحن، كمشاهدين وكإعلاميين وكمروّجين لبضائعنا.

#### 2. إعلانات الصغار

هذه الإعلانات تُبَثُ في أثناء برامج الأطفال؛ وهي عادة ما لا يشاهدها الأهل أو لا يعرفونها. نأخذ كمثال عليها دعاية لمصاصات أطفال يطلب فيه الطفل مصاصة من نوع الدعاية، فيقدّم له البائع نوعاً مختلفاً؛ يكتشف الطفل الذكي أن هذا ليس هو الطعم الذي طلبه، فيتحول عندها إلى وحش ويبدأ بالصراخ؛ يعرض عليه البائع مصاصة أخرى فيهدأ، وعندما يكتشف أنها ليست هي المطلوبة يتحول مجدداً إلى

وحش هو وكل الأطفال؛ ثم يعطيه البائع نوعاً آخر، وهكذا دواليك حتى يجصل على النوع المطلوب.

### نلحظ في هذا المرضع ما يلي:

- أشكال الوحوش المخيفة التي يتحول إليها الأولاد والتي تثير الاشمئزاز .
- 2. الاستخفاف بإنسانية الإنسان؛ إذ إن المصاصة هي التي تجعله إنساناً متحضراً.
- 3 اللهجة غير المهذبة التي يتكلم بها طفل الحادية عشرة مع البائع الـ ذي هـ و بعمـ و اللهجة غير المهذبة التي يتكلم بها طفل الحادية عشرة مع الباشرة قد تكون أن يصير الطفل عنيفاً في طلباتـ هـ مع أهلـ حتى يحصل على ما يريد.

إن الإعلان يؤثر في الطفل، نظراً لما يستخدمه من صبور متنوعة، بالإضافة إلى الموسيقى المصاحبة التي تشد الأطفال بدءاً من سن السنتين أو الثلاث. من هنا يأتي التأكيد على الاهتمام بنوعية ما تقدمه هذه الدعايات للأطفال من مواد.

#### رابعاء المنف في الرسوم المتحركة

لم يلتفت انتباه الناس في البداية إلى مدى العنف الذي تعرضه الرسوم المتحركة. ولكن بعد فترة من انتشار هذا الفن وكان أول فلم قتالي للرسوم المتحركة لاقى نجاحاً كبيراً، وكان يعتمد على الخيال العلمي، وشد انتباه جميع المشاهدين، هو مسلسل غرندايزر وعلى الرغم من أن بعض الأطفال حاولوا تقليده بالقفز من أماكن مرتفعة، إلا أنها كانت حالات استثنائية ونادرة، وانتهت الظاهرة.

بعد ذلك لم نعد نشاهد إلا أفلاماً قتالية، وحروب فيضاه، والقتال بين سكان الكواكب، وبما أن الشركات تسعى للربح، وهذه الأفلام لها شعبية واسعة. لذلك تعمد على تكثيف إنتاجها، دون العمل على موضوعها؛ وللإتبان بالجديد تزيد المؤثرات الصوتية، وتزيد حدة النيران المتصاعدة واللهب وعدد الأشخاص الذين يموتون في كل حلقة وأمام هذه الظاهرة نؤكد على أنه لا ضابط سوى الوعي والتوجيه. أن الرسوم المتحركة، شأنها شأن ألعاب الكومبيوتر، تنوع الصورة والكلام بشكل لا حدود له، وهي تُعرَض على شاشات التلفزيون؛ ولها أوسع جهور. من الكبار والأطفال، نظراً لأنها تروّح عنهم أعباء النهار بطرافتها، ويفرح الصغار جداً

عندما يشاركهم الأهل لهوهم بمشاهدة الرسوم المتحركة من عالمهم. لـذلك مـن المهـم جداً الانتباه إلى المواضيع وتوجيهها.

### تحويل الألعاب الرياضية إلى العاب قتالية حربية

هذه الظاهرة، كما تعتقد سيلفا وسيلة لاستخدام غطاء الرياضة الجميل؛ ولكن الموضوع يبقى كما هو، قتالاً واقتتالاً. كما أنها تعتمد على مفردات لا علاقة لها بالرياضة مثل: الضربة الصاروخية، الضربة اللوليية الملتهبة، إلخ، البعيدة جداً عن الواقع الحقيقي للرياضة وإظهار أبطالها على هيئة سوبرمان لا يقاوم، وهي المواصفات الي لا يمكن أن توجد في أي فرد بشري؛ لذا فإنها، بنوع ما، تحطم معنويات الأطفال؛ إذ إنهم يجلمون بأن يصير كل واحد منهم كالبطل. ولكن هذا مستحيل.

وفي ضوء ما صبقت الإشارة إليه تجد سيلفا أن الإعلام يساهم مساهمة كبيرة ومباشرة في تكوين شخصية الطفل. لـذا وجب أن نهـتم بمـا نقدمه لـه، على كافـة الأصعدة الفكرية النفسية الاجتماعية والثقافية. ونؤكد هنا على المادتين 17 و29 مس حقوق الطفل.

تشجّع وسائط الإعلام على نــشر المعلومــات والمــواد ذات المنفعــة الاجتماعيــة والثقافية للطفل، وفقاً لروح المادة 29:

- الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
- 2. تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرُّسة في ميثاق الأمم المتحدة .
- 3. تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته.
- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حرّ بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
  - ثنمية احترام البيئة الطبيعية.

كما يتم التأكيد على دور المؤسسات الدينية في موضوع العنف ضد الأطفال حيث دعت كافة الأديان إلى الحبة والتسامح ومسائدة البشر بعضهم بعضاً. ولكن على الرغم من ذلك نجد أن العنف يتفشى يوماً بعد يوم الجتمع. والمؤسسات الدينية، في هذا الصدد، ولم تعد الوقاية ممكنة بالدعوة إلى الحبة والقيم الدينية فقط؛ وإنما يجب أن تقدم برامج موجّهة لتعليم الأفراد، كباراً وصغاراً، القيم الإنسانية بجدداً، كمبادئ الحوار، والتدرب على الإصغاء للآخر وقبوله، كما يجب العمل مع رجال القانون من أجل إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لحماية الأطفال من العنف الواقع عليهم، أو درئه عنهم، وكذلك من أجل حاية الكبار. فعلى الرغم من أن هذا ليس موضوعنا، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه في حال كان المجتمع يقع تحت تـاثير العنف لا يمكنه أن يقدم للأطفال بيئة لاعنفية.

كذلك يمكن الاستعانة بعلم النفس والاجتماع للوقاية من العنف ومعالجة حالات العنف. ويعود هذا الموضوع، مرة أخرى، للإعلام الذي لا يفتح كثيراً حوارات علمية في مواضيع العنف والأطفال وتأثير البيئة المحيطة على الأطفال والكبار أيضاً.

إن أمام مجتمعاتنا الكثير من العمل كما تشير سيلفا لكي نتمكن من خلق ثقافة لا عنفيه بعد أن تم ترسيخ ثقافة عنفيه. لكن الأمر يستحق بلل الجهد في سبيله! فلا يكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى العالم يغرق رويداً رويداً في بؤرة عنف لا عودة منها. كما أن خلق بيئة صحية للأطفال يتطلب الكثير من الجهد والوقت. ولا يمكننا أن ندّعي بأن هذا لا يحدث لأولادنا، وأننا نهتم فقط بأولادنا السليمين؛ إذ يجب علينا أن ننتبه إلى أنه في كل مرة يوجد فيها طفل معنف، يعاني من صحة نفسية غير سليمة، فإن هذا الطفل يكبر ويؤذي طفلنا الذي عاش في بيئة سليمة ويتمتع بكامل الصحة النفسية. فبنية المجتمع واحدة — وليس فقط مجتمعنا بل العالم بأسره، لأنه رويداً رويداً، مع التقدم التكنولوجي، لن تعود هناك حدود، وأي خلل في أي جزء من العالم سوف ينعكس على العالم قاطبة.

# حقوق الطفل

تصالح للأباء والريئ تجاه المدوان عند الأطفال

النظاع عن حقوق العلفل الواقف المتخنة تجاه الطفولة حقوق العلفل حقوق العلفل ظاهرة العدوان مناهر العدوان مناهر العدوان العدواني العدوان لدى الأطفال أسباب العدوان لدى الأطفال أساليب تعديل العدوان العدواني عند الأطفال

## الملاحق

## حقوق الطفل

لتمكين الطفل من التمتع بطفولة صعيدة ينعم فيها، ويكون محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيدة، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي: أولاً: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفيل ببلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.

ثانيا: يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفروس والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والحلقي والروحي والاجتماعي تموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.

ثالثًا: للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.

رابعا: يجب أن يتمتع الطفل بفوائد النضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.

خامساً: يجب أن مجاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.

صادمًا: يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية، إلى الحب والتفهم. ولـذلك يجب أن تـــتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنــوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمــه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش.

سابعا: للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانبا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، الذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتبسير النمتع بهذا الحق.

ثامنا. يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

تاسعا: يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الحلقي.

عاشرا: بجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تــدفع إلى التمييــز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربس علمى روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.

في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يجتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية لا يجتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم يحقوق الأطفال.

تعتبر اتفاقية حقوق الطغل الصك القانوني السدولي الأول الـذي يلـزم الـدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنيـة والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التبصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو السدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف.

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبيسة احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم ليلوغ الحمد الأقمصي من طاقماتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقـوق الطفل.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهمي توضّح بطريقة لا لُبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان – ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحسق في البقياء، والحسق في النمياء؛ وحق احترام رأي الطفل.

وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقيـة بوضــوح، يــتلازم بطبيعتــه مــع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.

وتحمي الانفاقية حقوق الأطفال عـن طريـق وضـع المعـايير الخاصـة بالرعايـة الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد الزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

ونُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها علمى ضوء المصالح الفُضلي للطفل.

## الدفاع عن حقوق الطفل

لقد تم منذ عدة سنوات إطلاق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الطفل وبطلها هو طائر الدودو، هذه المبادرة تهدف لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في كافة أنحاء العالم وبغض النظر عن العرق، الجنس، الدين، المستوى الاجتماعي أو التوجه السياسي. ويشكل موقع سايبردودو، المدافع عن الحياة أداة تواصل عالمية تجمع حولها كافة المهتمين بالدفاع عن الحياة وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة

كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والانتربول الدولي... للمزيد مـن المعلومات بإمكانكم زيارة الموقع التالي: http://ar.cyberdodo.com/

حسب تعريف الأمم المتحدة فإن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

- طفولة: تنقسم الطفولة إلى عدة مراحل أصغر، مثل مرحلة الرضاعة، وغو الأسنان اللبنية، ثم اكتمالها فسقوطها لتستبدل بالأسنان الدائمة.
- رضاعة: وهي تبدأ منذ ولادة الطفل وحتى وصوله لعمر عامين في المتوسط. أو اقل وهي تسمى مرحلة الرضاعة من البزة. أما بيولوجيا، قالطفل هو أي شخص لا زال في طور النضوج من مرحلة الرضاعة وحتى مرحلة البلوغ.

## المواقف المتخذة تجاه الطفولة

تختلف المواقف الاجتماعية تجاه الأطفال حول العالم في مختلف الثقافات. هذه المواقف تغيرت أيضاً بمرور الوقت. أظهرت دراسة أجريت في العام 1988م حول المواقف الأوروبية حول التركيز على الأطفال أن إيطالها كانت أكثر تركيزاً على الأطفال وأن هولندا كانت أقل تركيزاً على الأطفال، بينما بلدان أخرى مثل النمسا وبريطانيا وإيرلندا وغرب ألمانيا فهي تقع في الوصط بين هذين.

### حقوق الطفل

هي حقوق الإنسان المحددة للأطفال مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الحماية الخاصة والرعاية الممنوحة للشباب، بما في ذلك حقهم في تكوين روابط مع كل من الوالدين البيولوجيين والحصول على هوية الطفل، فضلا عن الاحتياجات الأساسية من الغذاء والتعليم على حساب الدولة في جميع أنحاء العالم والرعاية الصحية والقوانين الجنائية المناسبة للعصر وتنمية الطفل. تفسيرات لحقوق الطفل تتراوح من السماح للأطفال القدرة على الفعل الذاتي وصولاً إلى إجبار الأطفال على أن يكونوا سليمين بدنيا وعقليا وعاطفيا من سوء المعاملة، على الرغم من مصطلح الاعتداء هو موضوع نقاش بحد ذاته. تعاريف أخرى تشمل الحق في الرعاية والتنشئة.

الطفل هو كل إنسان دون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، الذي بلغ سن الرشد في وقت سابق. ووفقا لجامعة كورنيل، الطفل هو شخص، وليس subperson، والوالد يمتلك الاهتمام المطلق وامتلاك الطفل، ولكن هذا هو إلى حد كبير وجهة نظر أمريكية. مصطلح طفل لا يعني بالضرورة قاصراً ولكن يمكن أن تشمل الأطفال الكبار وكذلك الأطفال الاتكاليين الكبار. لا توجد تعريفات للمصطلحات التي تستخدم لوصف الشباب مثل المراهقين و الشباب في القانون الدولي، ولكن تعتبر حقوق الطفل حركة منفصلة عن حركة حقوق الشباب. يمتد بجال حقوق الطفل في مجالات القانون والسياسة والدين، والأخلاق.

حق الطفل بحياة آمنة من أهم الحقوق. الأطفال في قطباع غبرة في فلسطين وفي كثير من الأماكن في العالم محرومون من هذا الحق. الحسرب علمى قطباع غبرة في 2008 كانت أكبر مثال على انتهاك حقوق الطفل.

أطفال الشوارع هو الاصطلاح الأكثر انتشارًا للتعبير عن الأطفال تحت سن 18 عامًا الذين يعيشون بلا مأوى ويقبضون ساعات طويلة من ينومهم أو ينومهم كلم بالساحات العامة وينتشرون في الجنوب وما يعرف بالبلاد النامية.

اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يجدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعية للأميم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.

على حكومات الدول التي أقرّت الاتفاقية إرسال تقارير والمشول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول. هذه التقارير متوفّرة على موقع اللجنة في الشبكة العنكبوتية.

لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتبصدين على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين شاني/ نبوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب

الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشرة لم يكن بلغ سن الرشــد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.

تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصر الحصول على السم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديمه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.

تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كمما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، مجمايته من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.

تلزم الاتفاقية الدول الموقعة أن توفّر تمثيلا قانونيا في أي خلاف قسضائي متعلّـق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنـع الاتفاقيـة إعـدام الأطفال.

الاتفاقية تتمحور حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة مما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى. للاتفاقية بروتوكولان إضافيان اختيار يدخل النص غير المنسق هنا ان تبتئهما الجمعية العامة في أيار / مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما: البروتوكول الاختياري بـشأن اشـتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المناء وفي المواد الإباحية.

#### ظاهرة العدوان

العدوان ظاهرة عامة بين البشر بمارسها الأفراد بأساليب غنلفة ومتنوعة وتأخذ صورا عديدة مثل النسافس في العمل وفي النجارة وفي التحصيل المدرسي بسل وفي اللعب كما يتخذ العدوان صورا أخرى مثل التعبير باللفظ أو العدوان البدني وقد يتخذ العدوان صورا الجرق أو الإتلاف لما يجب البشر.

فالأفراد يتصارعون والعائلات أو القبائل تعتدي على جاراتها والدول تتصارع فيما بينها فالعدوان البشري حقيقة قائمة عرفه الإنسان منذ الأزل. وأول عدوان وقع في حياة البشر هو عدوان ابن آدم قابيل على أخبه هابيل قال تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ ﴾ [المائدة. 30].

#### أشكال العدوان

يَبِّخذ العدوان بين الأطفال أشكالاً عديدة، فقد يدافع الطفل عن نفسه ضد عدوان أحد أقرانه، أو يعارك الآخرين باستمرار لكي يسيطر على أقرائه، أو يقوم بتحطيم بعض أثاث البيت عند الغضب، ولا يستطيع السيطرة على نفسه.

وتشير ربتا مرهج في كتابها أولادنا من الولادة حتى المراهقة إلى تلك المشكلة فتقول ابتداء من العام الأول، نلاحظ أن العديد من الأطفال يلجئون إلى العنف من وقت إلى آخر، وقد تكون العدوانية وظيفية عندما يرغب الطفل في شيء ما بشدة، فيصرخ أو يدفع أو يعتدي على أي إنسان أو شيء يقف في طريقه. وقد تكون العدوانية متعمدة عندما يضرب الطفل طفلاً آخر بهدف الأذى.

عند حوالي عمر أربع سنوات، تخف العدوانية الوظيفية بشكل ملحوظ مبع تطور القدرات الفكرية والنطق عند الطفل، بينما تزداد العدوانية المتعمدة بين أربع وسبع سنوات، علماً بأن نسبة حدوث العدوانية خلال احتكاكات الأطفال قليلة مقارنة بنسبة المبادرات الايجابية التي تحصل بينهم.

#### تعريف المدوان

- العدوان سلوك يقصد به المعتدي إيذاء الآخرين وقد عرف العدوان من قبل العديد من علماء النفس وتطلق صفة العدوان على أشكال محددة من السلوك (كالضرب والصدم) أو على أشكال معينة من الحوادث الانفعالية أو كليهما معا أو على الظواهر المرافقة للحوادث الاجتماعية (كالخصب والكرة) أو على مضامين دافعية (كالغريزة الدافع).
- العدوان يشير السلوك العدواني إلى أنواع السلوك التي تستهدف إيذاء الآخرين أو تسبب القلق عندهم

- 3. هو استخدام القوة للإضرار وإيقاع الأذى بالأشخاص والممتلكات فعلى المستوى الوصفي يشير المفهوم إلى القوة المستخدمة للأضرار وعلى المستوى الأخلاقي يشير إلى استخدام قوة غير مقبولة لإيقاع الأذى بالأشخاص والممتلكات.
- 4. يوصف الطفل المنحرف (العدواني) بأنه يتسم بالعنف أنه غير مسعيد وضعيف الانجاز والمشاكسة يرفض التدليل والمداعبة يحدث هذا السلوك في معظم الأحيان بسبب مسوء الرعاية المنزلية والتفرقة بين الأبناء يبدلل واحد أو تجاب كمل احتياجاته ومن المآلوف أن يبدأ ذلبك بعد ولاة مولود جديد ويعبر الطفل عن استيائه من تلك التفرقة.

## مظاهر السلوك العدوائى

#### 1. السلوك المدواتي

السلوك العدواني سلوك يحمل الضرر إلى كائنات أخرى من الإنسان أو الحيوان فالطفل قد يؤذي طفلا آخر ينزع لعبته من يديه وقد يفعل ذلك في مشاجرة حول ادعاء حق ملكية شيء ما وقد يفعل الشيء نفسه إذا طلبت المعلمة أن تنزع جميع اللعب من الأطفال وتوضع في مكان آخر. ويدخل ضمن السلوك العدواني الذي يتضمن الإضرار الجسدي الأفعال التي تتدخل في أي سلوك مشروع يقوم به الأخرون مئل: استخدام السباب أو المنع أو الإكراه بالتهديد.

ومن المواقف الخاصة التي يستثار فيها السلوك العدواني:

- النزاع حول ملكية شيء ما أو حول الأحقية في مكان ما.
- ب. المطالبة باستبعاد طفل آخر من جماعة اللعب أو جماعة الرفاق.
- ج. الاختلاف بسبب تصادم الرغبات حول الأدوار التي يقوم بها الأطفال أو حول التعليمات التي تحكم العمل أو التي تحكم اللعب بينهم.
- د. التمسك بحق التفوق على الآخرين من يتصدر فقد يصر أكثر من طفل على
   التصدير.
  - الاختلاف حول تنظيم العمل في الجموعة والتشدد في تطبيق قوانين الحضانة.

كما أن هناك مواقف تنضمن الإزعاج المتكرر جسميا وبدنيا وفيها يحدث الاشتباك البدني مع الغريم في تصارع أو المسك بإحكام وجذب الشعر أحيانا والتراشق بالرمل أو التراب. وهناك مواقف يظهر فيها العدوان أثناء اللعب على هيئة تعرض بدني كالإمساك من حول الرقبة والرمي بعشف إلى الأرض أو الإكراء على القيام بعمل ما تحت وطأه التهديد أو حجز الخصم ضد رغبته في مكان معين.

#### 2. الشامر العدالية

وإذا كان العدوان الصريح يأخذ أشكالا ظاهرة تتمشل في الاعتداء البدني أو الاعتداء اللفظي أو بالتخريب أو بالمشاكسة والعناد ومخالفة الأوامر والعبصيان والمقاومة فإن المشاعر العدائية أو العدوانية تتخذ شكل العدوان المضمر غير المصريح مثل الحسد والغيرة والاستياء كما تتخذ شكل العدوان الرمزي الذي يمارس فيه ملوك يرمز إلى احتقار الآخرين أو توجيه الانتباء إلى إهانة تلحق بهم أو الامتناع عن النظر إلى الشخص وعدم الرغبة في مبادرته بالسلام أو رد السلام عليه. وقد عرض القران الكريم للأشكال التي تتخذها المشاعر العدائية منها:

- أ. قال تعالى: ﴿ رُبِّنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيّا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾[البقرة: 212]
   تشير إلى العدوان بالتهكم والسخرية.
- ب. قسال تعسالى: ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ فِي ٱلْأَعْدَآة ﴾ [الأعراف: 150] تشير إلى العدوان بالشماتة.
- ج. قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُرُهُ لَمَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَغَنْ عُصَبَةً ﴾ [بوسف: 8] تشير إلى العدوان الخفي متمثلا في الغيرة.

#### 3. المدوان تجاه الذات

السلوك العدواني لا يتجه بالضرورة نحو الغيرة فقط فقد يتجه نحو الذات أيـضا متمثلا في نواح بدنية وقد أشار القران الكريم إلى ذلك حين قـال تعـالى ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ

قَالُواْ مَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ [آل عمران: 119]، وقسال أيسضا ﴿ وَهَٰذَفَ فِي فَلُوسِهُمُ ٱلرُّعْبُ يُحَرِّبُونَ شُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الحشر: 2].

## أسياب العدوان لدى الأطفال

- الاضطراب أو المرض النفسي أو الشعور بالنقص، فليجأ الطفل إلى الانتقام أو كسر ما يقع تحت يديه، وذلك بأسلوب الشعوري، فيشعر باللثة والنشوة الانتقامه عن حوله.
- الشعور بالذنب أو عدم التوفيق في الدراسة، خاصة إذا عيره أحد بـذلك، فليجـأ
  إلى تمزيق كتبه أو إتلاف ملابسه أو الاعتبداء بالـضرب أو الـسرقة تجـاه المتفـوق
  دراسياً.
- القسوة الزائدة من الوالدين أو أحدهما عمّا ينتج عنها الرغبة في الانتقام، خصوصاً عندما يحدث ذلك من زوج الأمّ، أو زوجة الأب، بعد وقوع الطلاق أو وفاة أحد الوالدين.
- 4. وقد تؤدي العائلة دوراً رئيسياً في تطوير العدوانية عند الطفل، فعندما يهدرًد الوالدان الطفل وينتقدانه ويضربانه يؤدّي ذلك إلى رفضه إطاعة أوامرهما، ويثابر في رفضه هذا حتى يعودا ويستجيبا لمطالبه.
- عاولة الابن الأكبر فرض سيطرته على الأصغر واستيلائه على ممتلكات فيـودي بالصغير إلى العدوانية.
- 6. محاولة الولد فرض سيطرته على البنت واستيلائه على ممتلكاتها، وللأسف نجمد
   بعض الآباء يشجعون على ذلك فيؤذِّي بالبنت إلى العدوانية.
- 7. كبت الأطفال وعدم إشباع رغباتهم، وكذلك حرمانهم من اكتساب خبرات وتجارب جديدة باللعب والفك والتركيب وغيرها، فيؤدّي بهم ذلك إلى العدوانية لتفريغ ما لديهم من كبت.
- الثقافات التي تمجد العنف وتحبّذ التنافس تؤيّر على دعم مسلوك العدوان لـدى
   الأطفال.

9. مشاهدة العنف بالتلفزيون أو من خلال أية وسيلة أخرى تشجّع الأولاد على التصرف مشاهدة العنف بالتلفزيون أو من خلال أية وسيلة أخرى تشجّع الأولاد على التصرف العدواني، وقد أشارت إحدى الدراسات إلا أن برامج الرسوم المتحركة المخصصة للأطفال تحتوي على أعلى نسبة من مشاهد العنف مقارنة بأي برامج أخرى.

وقد اتضح من دراسة أجريت على أطفال في التاسعة من أعمارهم لمعرفة مقدار شغفهم بالأفلام المرعبة: أنَّ الذين كانوا من المولعين بمشاهدة ذلك النوع من الأفلام قد أصبحوا بعد عشرة أعوام عُن يتصفون بالميول العدوانية.

#### الإحباط يؤدي عادة إلى العدوان

الإحباط: حاله شعورية تعتري الفرد إذا ما فشل في تحقيق غاية يريد الوصول إليها وإذا حال بينة وبين تحقيق هدفه عائق يعجز عن التغلب عليه ويكون الإحباط أو الشعور أو الشعور بالإحباط نتيجة أيضا للقمع الذي يتصطدم به الفرد متمثلا في وقوف السلطة من الكبار المحيطين به أو من القوانين والنظم حائلا دون وصولة إلى الهدف.

## ويصنف علماء النفس الإحباط إلى:

- إحباط أولي: حين يوجد الفرد في موقف يشعر فيه بالحرمان نتيجة لعدم إمكان الوصول إلى الهدف الذي تسعى الحاجة النشطة إلى تحقيقه كعدم وجود الطعام.
- إحباط ثانوي: عندما توحد عقبه تمنع من الاقتراب من موضوع الهدف. وتكون تلك العقبة:
  - أ. سلبية: كما يحدث في حاله وجود موضوع الهدف خلف أبواب مغلقة.
- ب. حية نشيطة: كما يحدث في حالة اللص الذي يقطع الطريق ويشهر مسلاحه بالتهديد.

## الإحساس بالنبذ والإحباط يؤدي إلى تكوين المشاعر المدوانية وقد يؤدي إلى العدوان

الطفل الذي يشعر بالإحباط نحو تحصيله الدراسي والطفل الذي تشعره الجماعة المحيطة به أنه أقل ذكاء من الآخرين والطفل الذي ينتابه الإحساس بالعجز والقلق نحو التمامل مع الآخرين والطفل الذي يشعر بعدم الرضاعن مظهره أو صفاته الشخيصية والذي لا يعرف إن كان ناجحا أم فاشلا كيل هيؤلاء يستتركون في السعور بالنقص وبالعدوانية ويحسون بالعجز في مواجهه الآخرين وقيد يبصلون إلى نبوع من البرفض وعدم التقبل للذات نتيجة لما يشعرون به من الهزيمة من الداخل.

## أساليب تمديل السلوك المدواني عند الأطفال

### 1. دور المريين إزاء السلوك المدواني

يجب ملاحظة أن أي إفراط في عقاب العدوان قلد يلودي إلى زيادة المدافع إلى العدوان كما أن الإفراط في التسامح مع العدوان الطفل قد يكون نوعا من الإثابة التي تؤدي إلى زيادة تكرار العدوان.

## 2. التنفيث من العدوان

تؤكد نظرية التنفيث على أن العدوان يدفع إلى هدم الكائن الحي وبـدون أعـادة تنظيم هذا الأمر تصيب الطاقات ويظهر الانفجار العنيف وعند ذلك يمكن أن يتضاءل ذلك السلوك المضاد لملمجتمع والفرد معا.

#### 3. العلاج الجماعي

يعتبر العلاج الجماعي لمثل هؤلاء الأطفال أفضل وسيلة ويعطي نشائج أفسل من العلاج الفردي فالعلاقات في النوع الأول لا تكون وثيقة كما هو الحمال في النوع الثاني وكذلك فإن الضغوط المتنوعة من أعضاء الجماعة والتدخل من جانب المعالج يساعد هؤلاء الأطفال في أن يحققوا ضبط النفس ويجب أن يحدد منذ البداية معنى ومصدر عدوان الطفل قبل اجتيازه للعلاج الجماعي.

## 4. توفير جو غير متساهل

يؤكد باترسون على أن المربي يميل إلى تعزيز وإثابة السلوك المترفع ويعاقب على السلوك غير اللائق والطفل في حاجة إلى الحصول على تقبل الكبار ومن شم يتفذ ما يرضيهم.

#### 5. الحد من النماذج العدوانية

وثماذج العدوان ليست فقط فيما تمارسه المشرقة وسط الأطفال بل يجب أيسفا تقليل عدد نماذج العدوان في كتبهم وأفلامهم والقصص التي تقدم لهم ومحاولة توفير بدائل تشجع على أنماط السلوك المقبول اجتماعيا فإن موقف الآباء والأمهات من الأدوات الإعلامية التي تنحرف عن رسالتها وتدمر نفسية المجتمع يبطئ وإن هذا الموقف هو الذي يحد من تأثر الطفل بهذه الأشياء.

إعطاء الطفل فرصة للتعرّف على ما حوله تحت إشراف الآباء والمعلمين، بحيث لا يضر الطفل بنفسه أو غيره. فقد يكون السبب في العدوانية عند الطفل هـ و عـدم إشباع بعض الحاجات الأساسية له، كتلبية رغبة الطفل في اللعب بالماء – تحت رقابتنا – وعدم منعه من ذلك بسبب ما ينتج عنه من بلله لملابسه.

وكذلك تقديم ورق أو جرائد قديمة أو قطعة من القماش مع مقص ليتعلّم الطفل كيف يقص مع مراعاة ألا يجرّب وحده فيما نحرص على عدم إتلافه، وبحيث لا يضر بنفسه فيجرح أصابعه، كما يجب أن تقفل الأدراج التي لا نريده أن يعبث بها، وكذلك إبعاد الأشياء الثمينة بعيداً عنه مع إمداده دائماً بألعاب القك والتركيب كالمكعبات.

## وتبرز هنا بعض الاعتبارات التي يجب ملاحظتها منها:

- ا. عدم مقارنة الطفل بغیره وعدم تعییره بذنب ارتکبه أو خطأ وقع فیه أو تأخره
   الدراسی أو غیر ذلك.
  - 2. اختلاط الطفل مع أقرانه في مثل سنه يغيد كثيراً في العلاج أو تفادي العدوانية.
- 3. إشعار الطفل بذاته وتقديره وإكسابه الثقة بنفسه، وإشعاره بالمسؤولية تجاء إخوته، وإعطاؤه أشياء ليهديها لهم بدل أن يأخذ منهم، وتعريده مشاركتهم في لعبهم مع توجيهه بعدم تسلطه عليهم.
- 4. السماح للطفل بأن يسأل ولا يكبت، وأن يُجاب عن أسئلته بموضوعية تناسب
   سنه وعقله، ولا يُعاقب أمام أحد لا ميما إخوته وأصدقاؤه.

5. لحماية الطفل من التأثير السلبي للتلفزيون لابد من الإشراف على محتوى البرامج التي يشاهدها الطفل، وتشجيعه على مشاهدة برامج ذات مضمون إيجابي، بـدلاً من البرامج التي تنميز بالعنف حتى وإن كانت رسوما متحركة.

## تصائح ثلاباء والمريين تجاه العدوان عند الأطفال

- احترام ممتلكات الطفل الخاصة من اللعب والأدوات ولا تأخمذ منهما شيئا دون إذنه وردها إلية حين يطلبها منك ولا تماطل في الاستجابة برد هذه اللعب .
- إذا وجدت ان الطفل يرتكب خالفة ما كأن يجاول الوصول إلى إحدى الخزانات
  المرتفعة بالتسلق على الكراسي أو المناضد أو الجدران فوجهه برفق وأفهمه ما
  يعرض نفسه له من أخطار وما قد ينتج عن محاولته من إضرار بالتحف أو
  الأثاث.
- 3. لا تترك الفرصة للطفيل ليبشعر بأنيك تبسلك بطريقة عدوانية إزاءه فيلا تبترك الغضب يشتد بك إزاء تصرفاته فلا تسبه ولا تمتد يدك إلية بالعقباب البيدني ولا تأخذ ما بيده غصبا حتى لو كان شيئا يخصك.
- 4. تسامح مع طفلك واستجب لطلباته التي لا تكلفك الكثير فقد يسألك هـل أنـت مجاجة إلى ورقة معينة أو قلم أو ممحاة أو صـندوق ولـسوف يفـرح الطفـل كـثيرا عندما يجد منك التسامح.
- 6. تجنب إثارة أو مناقشة الخلافات العائلية أمام طفلك وناقش تلك الأصور بهدوه
   مع الطرف الآخر بعيدا عن مسمع ومرأى الأطفال.
- 7. وفر لطفلك الفرصة للتنفيس عن مشاعره العدوانية المكبوتة من إشراكه في الأنشطة الرياضية الجماعية ولا تقف عقبة دائما في منعة من عمارمة نشاطه العضلي الحر.

## مراجع الملاحق

- 1 أ. د. ملحم، سامي محمد، المشكلات النفسية عند الأطفال، دار الفكر .2007.
  - 2 الهشمري، محمد قطب، مشكلة العدوان في سلوك الأطفال، مكتبة العبيكان.
- 3 رشوان، عبد المنصف حسن، ممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والطفولة، مكتبة الجامعي الحديث.
  - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84 %D8%A9

## المادر

## أولاء الممادر العربية

- الدليمي، حميد جاعد، 1998، التخطيط الإعلامي المقاهيم والإطار العام رؤية
   سوسيولوجية لمنطق الظاهرة الإعلامية ومضامينها، الأردن، دار الشروق.
- تنديل، حمدي، 1998، الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الانتصال، ط1،
   مصر، دار الفكر العربي.
- المصمودي، مصطفى، 1982، الحق في الاتصال في إطار النظام الإعلامي العالمي العالمي العالمي العالمي العالمي العالم الجديد، العراق، دار الرشيد، سلسلة دراسات، العدد (318)، منشورات وزارة الثقافة والإعلام.
- إكلمانن، دال والدرسون، جون وتيسلر، مارك، 2007م، الإعلام الجديد في العالم الإسلامي، ط1، مطبعة جامعة الديانا، ترجمة صفوت إبراهيم.
- سوهني وباوني كيلـوج، 2006م، حـول التكنولوجيـا والابتكـار، ط1، دار نـشر
   جون ويلي.
  - العودات، حسين، 1983، الإعلام والتنمية، ط1، ليبيا، مكتبة بنغازي للنشر.
- ترماس أ. ستيورات، 2007م، ثروة المعروفة: رأس المال الفكري ومؤسسة القرن
   العشرين، سوريا، دار الفكر للنشر، ترجمة مصطفى المقداد.
  - وهي، سحر، 1996، دراسات في الاتصال، ط1، مصر.
  - اعبابو، هشام، مجلة الحوار المتمدن، العدد: 2195 2008/2/2008.
- رشتي، جيهان أحمد، 1978، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، ط1، مصر، دار
   الاتحاد العربي للطباعة.

- خضور، أديب، 2000م، مدخل إلى الصحافة نظرية وعارسة، ط2، سوريا،
   سلسلة المكتبة الإعلامية.
- البياتي، ياس خيضير، 2006م، الاتبصال البدولي والعربي، مجتمع المعلومات ومجتمع الورق، ط1، دار الشروق.
- عودة، محمود، 1989، أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي، ط2، الكويت، ذات
   السلاسل، عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد الأول، إبريل مايو يونيو 1971.
- الحُيا، مساعد بن عبد الله، 2002، القيم والأخلاقيات في ومسائل الاتصال،
   السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيع.
- قشقوش، إبراهيم ومنصور، طلعت، 1979، دافعية الانجاز وقياسها، محصر،
   مكتبة الأنجلو المصرية.
- آرایو، 1975، علم اللغة ومشكلة الوحي (ترجمة: طلعت منصور) بجلة العلم
   والجتمع، تصدر عن مجلة رسالة اليونسكو، مصر، العدد العشرون، سبتمبر.
- ر. فيجوتسكي: التفكير واللغة (ترجمة عن الروسية: طلعت منصور)، 1976،
   مصر، مكتبة الأنجلو المصرية.
- ل. فيجوتسكي: التفكير واللغة (ترجمة عن الروسية: طلعت منصور)، 1975،
   مصر، مكتبة الأنجلو المصرية.
- فضلي، عمد عماد، 1970، صبير تطبقا الجهاز العصبي، الجمع المصري للثقافة العلمية، الكتاب السنوى الأربعون.
- منصور، طلعت، 1975، العلاقة بين التفكير واللغة، الجمع المصري للثقافة
   العلمية، الكتاب السنوي ألخامس والأربعون.
- منصور، طلعت، 1978، المدخل البيولوجي في دراسة النشاط النفسي، العراق،
   مجلة العلوم التربوية والنفسية، الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية، العدد
   الثاني.

- خريف، حسين، 2003، الاتصال: مفاهيم، أساليب وانواع في فيضيل دليو وآخرين: الاتصال في المؤسسة، الجزائر، فعاليات الملتقى الوطني الثاني، مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية.
- عودة، محمود، 1971، أساليب الاتصال والتعليم الاجتماعي، مصر، دراسة ميدانية في قرية مصربة، دار المعارف.
- سلامة، محمد وغباوي، محمد وعطية، السيد عبد الحميد، 1991، الاتحمال ووسائله، بين النظرية والتطبيق، مصر، المكتب الجامعي الحديث.
- الجوهري، محمد وآخرون، 1992، علم الاجتماع ودراسة الاتحمال الجماهيري،
   مصر، دار المعرفة الجامعية.
- دليو، فضيل وآخرون، 2003، الاتصال في المؤسسة، (فعالميات الملتقى الوطني
  الثاني) منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال، الجزائر، مؤسسة الزهراء للفنون
  المطبعية بالخروب.
  - رشي، جيهان، 1978، الأسس العلمية لنظرية الإعلام، مصر، دار الفكر.
- مكاوي، حسن عماد والسيد، ليلى حسين، الاتصال ونظرياته المعاصرة، محمر،
   الدار المصرية اللبنائية.
  - الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2005، عولة التلفزيون، الأردن، دار جرير.
- الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2004، الإصلام والعولمة، الأردن، مكتبة رائد العلمية.
- الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2004، إشكاليات الإصلام والاتصال في العالم الثالث، الأردن، مكتبة رائد العلمية.
- الدليمي، عبد الرزاق محمد، 2010، الإعلام إشكاليات التخطيط والممارسة،
   الأردن، دار جرير.
- الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2011، قضايا إعلامية معاصرة، الأردن، دار المسيرة.
  - الدليمي، عبد الرزاق محمد، 2011، الإعلام التنموي، الأردن، دار المسيرة.
  - الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2011، الإعلام التربوي، الأردن، دار المسيرة.

- الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2011، الإعلام الجديد، الأردن، دار وائل.
- الدليمي، عبد الرزاق عمد، 2011، مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال، الأردن،
   دار الثقافة.
  - احد، غريب سيد، 1979، الجماعات الاجتماعية، مصر، دار المرفة الجامعية.
- إحدادن، زهير، 1991، مدخل لعلوم الإعلام والانتصال، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
- شيللر، هربرت، 1986، المتلاهبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، الكويت،
   عالم المعرفة، العدد 106، أكتوبر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
  - راشد، أحمد عادل، 1981، الإعلان، لبنان، دار النهضة العربية.
  - الريماوي، محمد، 1997، في علم نفس الطفل، دار زهران للنشر والتوزيع.
- عمد عطية، 1966، التربية والإرشاد في الخدمة الاجتماعية، مصر، مكتبة الأنجلو
   المصرية.
  - فؤاد، على، 1960، أسس الإرشاد الاجتماعي، ط1، الجيزة مطبعة المليجي.
- جابر، محمد، 1998، الاتصال الجماهيري والجتمع الحديث والنظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية.
- عوض الله، غازي زبن، الإعلام والجمتم، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب د.ت.
- فراج، أحمد، 1996، قبوة وسبائل الانتصال الحديثة في التباثير على الجنمع
   الإسلامي، مصر.
- حسن، حدي، 1987، مقدمة في دراسة وسائل الانتصال وأساليه، مصر، دار
   الفكر العربي.
- عودة، محمود، 1977، أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، لبنان، دار النهضة
   العربية للطباعة والنشر.
- فراج، أحمد، 1996، قبوة ومسائل الانتصال الحمديث في التباثير على المجتمع الإسلامي، مصر.

- حجي، أحمد وحكيم، ثابت و غراب، يوسف، 1996، التنشئة الاجتماعية، دار النهضة.
  - الريماوي، محمد، 1997، في علم نفس الطفل، دار زهران للنشر والتوزيع.
    - شفيق، محمد، 1997، الإنسان والجنمع، مصر، المكتب الجامعي الحديث.
- العسكري، سليمان، 2002، القيم والإعلام، لبنان، بحث مقدم إلى المؤتمر الثقافي
   العربي السابع، جامعة السلطان قابوس، مسقط، دار الجيل.
- الشربيني، زكريا وصادق، يسرية، 2003، تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاته، مصر، دار الفكر العربي.
- الحضيف، محمد عبد الرحن، 1998، كيف توثر وسائل الإصلام: دراسة في النظريات والأساليب، السعودية، مكتبة العبيكان.
- الشربيني، زكريا، وصادق، يسرية، 2003، تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاته، مصر، دار الفكر العربي.
  - عجلة حورية العدد 8 جمادي الأولى 1427هـ.
- عبد السلام، زهران، حامد، 1984، علم النفس الاجتماعي، ط5، مصر، عالم الكتب.
- العيسوي، عبد الرحمن، 1985، ميكولوجية التنشئة الاجتماعية، مصر، دار الفكر
   الجامعي.
- لامبرت، وليم ولامبرت، ولاس، 1993، علم النفس الاجتماعي، ط 2، ترجمة:
   سلوى الملاء مصر، دار الشروق.

## ثانيا: المسادر الأجنبية

- Abraham, Francis M., Modern Sociological theory: an introduction. Oxford Press, Delhi, 1980.
- Ashby, W. R. Te application of cybernetics to psychiatry. Journal of Menta Science, 100 (1957),
- Bauer, R.A.The obstinate audience: Theinfluence process from the point of view of social communication. Amer, Psychologist 19 (1964), 319-328.
- carnegie Dale: How to Win Friends and Influence Pcople, New York, 1936.
- Coleman and Marsh "Differential communication Amony Farers", R.S.vol.20 (1995) No.2,
- Coleman, J.C. Psychology and effective behavior. New York. Scoot, Foresman, Co., 1969, p.277.
- Critcher, Chass Moral Panics And The Media (London: Open Universiin Press, 2003).
- Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, Alger, Editions Casbah, 1999
- Denis Mcqual & Seven Windohl: Communication Models London Longman 2 ed. 1993.
- Dominick Joseph R, The Dynamics of Mass Communicating: Media In the Digital Age 7th Edition (USA: McGraw Hill, 2002).
- E. H.: the Story of Art, London, 1972.
- Freud, S.: Jokes and their Relation to the Unconscious, London, Routledge and Kegan Paul, 1966,
- Garvey Daniel E. & Rivers William L. News writing For The Electronic Media Principles Examples Applications (USA: Wadsworth, 1982).
- Gerbner, G. Mass media and human communication theory.
- Giedion S.: Mechanization takes Command, London, 1970.
- Giedion, S.: Mechanization takes Command, London, 1970.
- Ginestier Paul: The Poet and the Machine, O.U.P., 1961.
- Gombrich E. H.: Art and Illusion, London, 1968
- Hall, Edward: The Silent Language, New York, 1959,.
- Hart, Colin Television Program Making Everything you Need To Know To Get Started (London: Focal Press, 1999).

- http://alredwan.jeeran.com/bohuthi3lamia/archive/2006/5/51744.htl.
- http://news.independent.co.uk/media/story.jsp?story=630477
- http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=796
- http://www.social-team.com/forum/archive/index.php?t-2033.html
- In F.E.X. Dance (ed.), Human commutation theory. New York:
   1967, p. 43.
- John Pick, Ed. A Garard Manley Hopkins Reader, O.U.P, London,, 1953.
- Krower, F. H. the present state of experimental speechcommunication research. In P. Ried (ed.), The frontiers in experimental speech communication research, Syracuse, New York, 1966.
- Law is an observed custom in the sequence of events, but there is no necessity in custom.
- Lindgren, H. C. An introduction to social psychology. New York: Wiley, 1973, p.326.
- Loree, M.R. Psychology of education. New York: The Ronald Perss Co, 1970.
- Marry Boldstein, Reading and Listening comprehension at various controll d- Rates(N.Y. 1940).
- Maruin J, How to Teach Students to wrie clearly in course other than English AAUP. Bulletin, Vol 39.
- Matarazzo, J. D., etal. Interviewr influence indurations interviewee silence, J. exp. Res. Pers, 2 (1967), 59-69.
- Matarazzo, J.D., etal. Speech durations of astronaut and ground communication. Science, 143 (1964)
- Mc Luhan M.: Understanding Media, London, 1970
- Mc Luhan, M. the medium is the message. New York: Benton, 1967.
- Mc Luhan, M. Understand media: the extension of man. New York: Mc Graw -Hill 1964.
- Meluhan M.: Understanding Media, London, 1970.
- Mcluhan, M.: The Gutenberg Galaxy, London, 1969,.
- Miller, G. A. Speech communication: A behavioral approach. Indianapolis, 1966. P. 26.
- Miller, G. A. The psychology of communication. Pelican Books, 1974, pp.7-8.

- Naom Chomsky, Robert WX. McChesney, Propagande, média et démocratie, Alger, Les Editions El-Hikma, 2000.
- Nathaniel M. Gerstenzang, The News paper's Biggest Personnel Problem, Columbia Jouralism Review, 4: 40 (Winter 1966).
- Newcomb, T. M. Am approach to the study of communication acts. Psychology. Rev., 60 (1953),
- Ruesch, J.Values, Communication, and Culture. In Ruesch, J.& Bateson, G.(eds.), Communication: The social matrix of psychiatry. New York: Norton & Co., 1968,.
- Schrammn, W. communication research in the Unites States. In The Scienceof human Communication. New York, 1963.
- Sereno, K. K., & Nortensen, C. D. Foundations of communication theory. New York: Harper & Row Pub., 1970, p. 5.
- Thayer, Lee. Communication: concepts and perspectivevs.
   Washington, 1967.
- Thayer, Lee. On theory building in communication: some conceptual problems. Journal of Communication, (1963).
- Walter V. Kaulfef, Four Studies in Teaching grammer from the Socio-psychological Viewpiont, Stanford Univ Press 1945.
- Wastley, B., & McLean, M. A conceptual model for commutation research. Journalism Quarterly, 34, (1957)
- Whlroos, Sven, Family communication, Cntemporary Books, Inc., New York, 1983.
- Wilbur Sekramm, How Communication Work's, The Process and Effects of Mass Communication, University of Illnois Press, Urbanq, III, 1955.
- www.kau.edu.sa/Postgraduate/Thesis.asp,Id=520&Dcpt≈&name=
   بدر احد كريم.



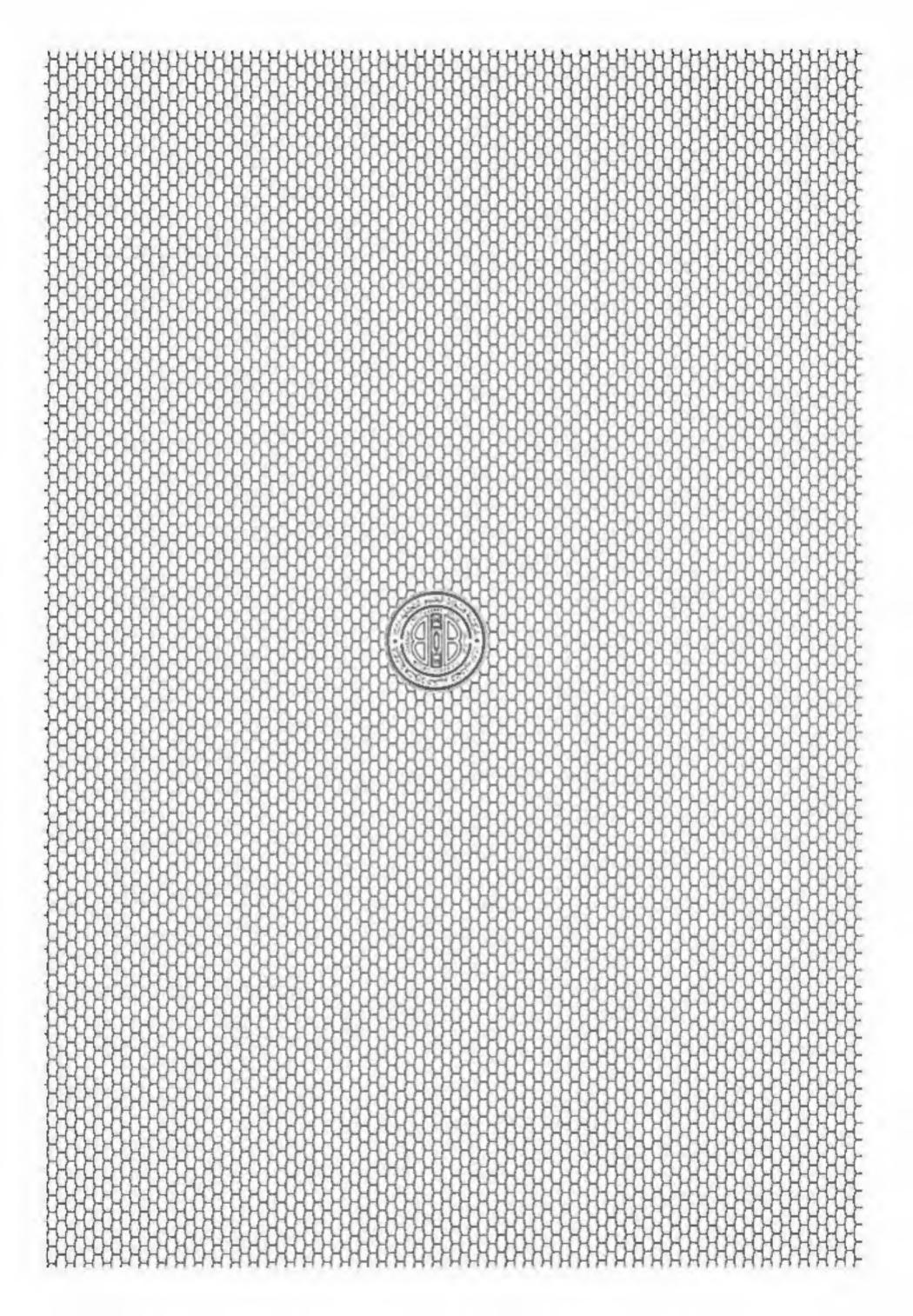

## Media & Child



# وسائل الإعلام والطفل







www.massira.jo